

# القامر الحَجرلن زي سابً المرافع المنابع المرافع المنابع المرافع المراف

للإمّام الحّافظ جَلَر ل الدِّرْ التّ يُوملي اللهمام الحّافظ جَلَر ل الدِّرْ التّ يُوملي اللهمام الحقافظ جَلَر ل الدِّرْ التّ يُوملي اللهمام المحافظ المعالمة المعالمة



# القام الحجرلن زي ساب

لِلإِمَامُ الْحَافِظ جَلَالَ الدِّيْزُ النِّ يُوطئُ (٩٤٨ - ٩١١ هر)

> محقیق وَتعلیق مصّبطفی عَاشِور

مكنبة الساعي

السربيساض نلينوز ١٩٦٥/١٤-١١٤٢٤: ص.ب، ١٩٤٤-٥ - السرياض : ١١٥٢٢



#### إهاداء

إلى الذين وقفوا من « سَلْمَان رُشْدى » موقف المدافع عن «شيطانياته» ، وراحوا يزكون كتاباته!

.... إليهم أهدى هذه الرسالة ..!

# « وهي للإمام جلال الدين السيوطي »

ففيها إلقام الحجر لكل من زكّى سابٌ أبى بكر وعمر! وإلى كل مسلم يغار على حرمات دينه، ويغضب لله ورسوله وصحابته الأطهار..

... إليهم أهدى هذه الرسالة ..!

ففيها إرشاد للمسلمين!

ونصيحة للمدين!

وتكريم لصحابة رسول رب العالمين!

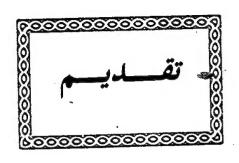

# ما أشبه الليلة بالبارحة!!

ولكن الحقيقة التي لايتناطح فيها عنزان ، ولا يختلف عليها اثنان أن القافلة مازالت تسير وإن علا نباح الكلاب!!

ألم يواجه الإسلام في كل عصر تحديات سافرة ، وتيارات فكرية مُلْحدة ، وحملات هدامة ، واتهامات باطلة ، وحروباً شرسة ضارية هدفها النيل منه ، وبث البلبلة في نفوس معتنقيه ، وبخاصة الشباب ؟!

وهذا الغزو الثقافي الذي نواجهه كان ــ ولا يزال ــ إحدى الوسائل الفعالة للسيطرة على الشعوب ومقدراتها ، بعد التشكيك في معتقداتها وإبراز من هم في موضع القدوة منها وقد أحاطت بهم سحب الشك ، وغيوم الريبة !

ولكنى أطمئنك إلى أن ديناً يظل خمسة عشر قرناً هدفاً لتلك الحملات ثم يخرج منها كالذهب الإبريز لامعاً براقاً متجدداً لهو أجدر بالاعتناق ، وأحق بالبقاء!

وما مثل أعدائه معه إلا كما قال شاعرنا:

# كناطح صخرة يوماً ليُوهنَها فلم يَضرها وأوهى قرنه الوَعِلُ

وعلى مر العصور يهب للدفاع عن الدين وحاملي رايته علماء أبرار ، وكتّاب أطهار ! فها هي ذي رسالة ألفها الإمام السيوطي ليُلقم بها من زكّي سابً أبي بكر وعمر ججراً!
وفيها إرشاد للمسلمين!
ونصيحة للدين!

وكأنما أراد الله أن يقع الاختيار على إصدار هذه الرسالة في أيامنا هذه التي ضبح فيها عالمنا الإسلامي بمفتريات «سلمان رشدي» على النبي المصطفى وآل بيته الأطهار ، وصحابته الأبرار .

وأعتقد أنه اختيار صادف قبولاً حيث ظهر في وقت نحن في أمسّ الحاجة إليه ليرد على الباطل بسلاح العصر!

وما أشد حاجة المكتبات الإسلامية إلى هذا اللون من ألوان الدفاع الشرعي عن الإسلام بالحجة والمنطق .

وأسأل الله أن يجعله جليل النفع ، عظيم الفائدة ، خالصاً لوجهه الكريم .

وماتوفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب،

مطف عاشور

رمضان ۱٤۰۹ هـ القاهرة في : أبريــل ۱۹۸۹ م

# دراسة التحقيق

#### المؤلف والكتاب

#### أولاً: المؤلف

- (١) العالم الموسوعة.
- (٢) مولده ونشأته ووفاته .
- (٣) حياته العلمية ومؤلفاته.
- (٤) السيوطى وعصره.

#### ثانياً: الكتاب

- (٥) نسبة الكتاب إلى السيوطي .
  - (٦) سبب تأليفه.
  - (٧) وصف المخطوطة.
  - ( ٨ ) مضمون هذه الرسالة .
    - ( ٩ ) منهج التحقيق .

# أولاً: المؤلف ورحلة حياته

#### (1) العالم الموسوعة :

يقف العلماء والباحثون أمام هذا العالم الموسوعي وقد تملكتهم الدهشة وسيطر عليهم الإعجاب ..

فعبد الرحمن بن أبى بكر الشهير بجلال الدين السيوطى رجل كثير التصانيف .. متنوع الموضوعات ؛ كاد أن يؤلف فى كل علم كتاباً .. وأن يخرج فى كل فن تصنيفاً .. فقد كتب فى التفسير .. وجمع من إلحديث .. ودون التواريخ .. وصنف فى اللغة والنحو والصرف والمعانى .. وألف فى العقائد والأصول .. ثم شرح الأمهات والبطون .. وأدلى بدلوه فى الأدب فنظم ديواناً وأنشأ مقامات .. وهو ما مات حتى ورثنامن بعده مما خطت يمينه مكتبة حافلة أوعت حصيلة المنقول السلفى واختزنت خلاصة الفكر الإسلامى ..

# (۲) مولده ونشأته ووفاته:

جاء السيوطى إلى الدنيا عام ثمانمائة وتسعة وأربعين للهجرة ، بعيد المغرب من ليلة الأحد في مستهل رجب .. وكان مسقط رأسه ببلدة أسيوط مسكن أجداده ومأوى أسلافه ..

وتوفى رضى الله عنه فى سحر ليلة الجمعة .. تاسع عشر جمادى الأولى سنة إحدى عشرة وتسعمائة .

#### (٣) حياته العلمية ومؤلفاته:

يحدثنا السيوطي عن شغفه بالعلم وولعه بالبحث والاطلاع في

رسالته التي سماها بـ « تعريف الفئة بأجوبة الأسئلة المائة » فيقول :

« وبعد فإنى رجل حبب إلى العلم والنظر فيه .. دقيقه وجليله .. والغوص على دقائقه .. والتطلع إلى إدراك حقائقه .. والفحص عن أصوله .. وجبلت على ذلك .. فليس فى منبت شعرة إلا وهى ممحونة بذلك » . وقد أتاح المناخ الثقافي الذي عاش فيه أن يتتلمذ على أساتذة كبار جلهم كان رأساً في علمه وقمة في فنه .. وقد أوتى همة عظيمة وجلداً ومثابرة على العلم والتحصيل حتى كان يحرر في اليوم الواحد الكراريس ذوات العدد مع قيامه بالتدريس والإملاء ..

يحكى لنا تلميذه الداوودى بعض ما رآه منه فى ذلك فيقول: «عاينت الشيخ وقد كتب فى يوم واحد ثلاثة كراريس تأليفاً وتحريراً .. وكان مع ذلك يملى الحديث .. ويجيب عن المتعارض منه بأجوبة حسنة ».

ولقد أهله ذلك أن يكون طالباً محصلاً .. فعالماً نحريراً .. ثم مؤلفاً موسوعياً ليس له نظير في التأليف كثرة وتنوعاً .

#### شىيوخە:

تتلمذ السيوطى على طائفة من أعلام عصره ومشايخ عهده حيث كان فيهم مفسرون كبار ومحدثون حفاظ ، وفقهاء فحول ، وعلماء عربية حذاق منهم محيى الدين الكافيجي ، وشمس الدين المرزباني وتقى الدين الشبلي الحنفي وشيخ الإسلام شرف الدين المناوى .. و لم يزل السيوطى البار يذكر مشايخه بالتعظيم والتوقير ، ويثني عليهم الخير السيوطى البار يذكر مشايخه بالتعظيم والتوقير ، ويثني عليهم الخير كله .: بل بلغ تقديره لهم أن ألف فيهم معجمه الكبير (حاطب ليل

وجارف سيل ) حيث دون أحبارهم ، ونوه بمؤلفاتهم وذكر ما تفردوا فيه من العلوم .

وقد أدى تبحره فى العلم ، ورغبته فى نشره وإذاعته ، وحرصه على إفادته مع ورعه وبصيرته فى الدين إلى التفاف كثير من التلامذة والمريدين حوله ليأخذوا من هديه ويقتبسوا من علومه .. ومن هؤلاء تلميذه ومريده الشيخ محمد بن على الداوودى المالكى ناسخ كتبه ومترجم حياته .. والشيخ زين الدين الشماع الفقيه محدث حلب .. ومنهم محمد بن إياس مؤلف التاريخ المسمى « بدائع الزهور فى وقائع الدهور » ..

وبالرغم من أن السيوطى خرج من تحت يديه تلاميذ كثير ، فيهم محدثون وفقهاء وعلماء عربية إلا أن جلال الدين السيوطى علَّم بالتأليف أكثر مما خرج التلاميذ بالإقراء والتدريس .

#### مؤلفاته:

نسب إليه حاجى خليفة في «كشف الظنون » زهاء الستمائة مؤلّف.

وأحصى له جميل بك العظم في «عقود الجوهر » قريباً مما نسب إليه صاحب كشف الظنون .

وقاربهما فى المقدار إسماعيل البغدادى فى « هدية العارفين » . ومهما يكن شيء فإن من بين مؤلفات السيوطى كتب حافلة ،

ومؤلفات جامعة ، ومصنفات مبسوطة منها ما يتألف من مجلدات كبار ، وأسفار ضخام ، أمثال ترجمان القرآن في التفسير المسند ، وجمع الجوامع في الحديث ، والتذكرة في العربية ذات الخمسين مجلدة .

وفيها الكتب الوسيطة ، كالإتقان واللآليء المصنوعة ، والأشباه والنظائر في الفروع .

ومنها دون ذلك مما يتألف من الكراستين والكراسة ، والمتأمل في حياته يجد أنه لا يُغلب على القول في أي موضوع يتناوله .

وكان معاصروه من العلماء يسألونه فى المسائل ، ويستفتونه فى المشاكل ، ويكثرون عليه فى ذلك ، ويُلحفون فيه ، مستفيدين متعلمين ، أو متعنتين معاجزين ، وكان هو لا يكاد يسكت عن سائل ، أو عن مُسْتَفْتٍ حتى قال فيه معاصره السخاوى :

«لو جيء إليه بفُتيا وهو مشرف على الغرق لأخذها ليكتب عليها » .

فكثرت لذلك أجوبته وفتاويه كثرةظاهرة ،وكان قد أجيز في أن يفتى ، واستمر يفتى حتى آخر عمره ، إلى أن تزهد وانقطع عن الناس في مسكنه بالروضة ..

ومما يحمد له غيرته الدينية فنراه يتصدى للرد على كل ما من شأنه أن يسىء إلى الإسلام أو ينال ممن حملوا النور إلينا وكانوا حُماةَ الدعوة في مهدها!

فلا یکاد یسمع من بعض المبتدئین « أن سابَّ الشیخین تقبل شهادته » ! حتی ینهاه عن ذلك لیکف ویرتدع ، ولما لم یُجْدِ معه

النصح راح يضع هذه الرسالة إرشاداً للمسلمين ، ونصيحة للدين ! ترى لو عاش إمامنا السيوطى ليسمع مقالة «سلمان رشدى » الشيطانية فيمن فتح أعيننا وأرانا النور فماذا كان يفعل يا ترى ؟! لقد قرر أن سب الشيخين كبيرة بلا خلاف فى ذلك بين السلف والخلف! فما بالنا بمن سب الرسول عناية وآذاه فى زوجاته أمهات المؤمنين الطاهرات!

لقد قرر السيوطى أن لأصحابه وجهان فيمن سب الشيخين: فمنهم من يكفره!

ومنهم من يفسقه!

فاللهم ألهم عبادك الصواب، ونجهم شر مآب!

#### ( ٤ ) السيوطي وعصره :

عاش السيوطى فى مصر فى عصر دولة المماليك الجراكسة ، وقد عاصر السيوطى منهم ثلاثة عشر سلطاناً حيث كانت مصر تعيش فترة من الرخاء والسعة مما هيأ ظروفاً طيبة ومناخاً مناسباً للثقافة حيث كثرت المدارس فى عصر المماليك يبنيها الأمراء والتجار وحتى النساء .. وقد كان احتكار المماليك للسياسة سبباً فى جعل العلماء يتفرغون للعلم بحيث نبغ منهم عدد كبير فكان السيوطى واحداً منهم .. وقد ازدهر فى ذلك الوقت علم التاريخ ..

# ثانياً: الكتاب

#### (٥) نسبة الكتاب إلى الإمام السيوطى:

جاء فى سجل مكتبة الجلال السيوطى ــ مطبوعات دار المغرب ما يأتى :

نسبه السيوطي لنفسه في «حسن المحاضرة».

وعزاه إليه حاجى خليفة في « كشف الظنون » ، قائلاً : « رسالة لجلال الدين السيوطي ..

أوله: أما بعد حَمدِ الله تعالى .. إلخ .

#### (٦) سبب تأليفه:

ذكر فيه أنه سمع من أحد المبتدئين : أن ساب الشيخين تقبل شهادته !

فنهاه عن ذلك ؛ فما أفاد!

فكتب نصحاً للمسلمين!!».

#### (٧) وصف الخطوطة:

- (١) منه مخطوطة محفوظة بدار الكتب المصرية ضمن مجموعة .
  - (٢) وأخرى بأوقاف بغداد ضمن مجموعة أيضاً .

#### (٨) مضمون هذه الرسالة:

تتألف من مقدمة ، وثلاثة فصول ، وخاتمة .

أما المقدمة \_ فعلى الرغم من إيجازها \_ فإنها تناولت السبب الذي

من أجله ألف هذه الرسالة ألا وهو أنه سمع \_ من بعض المبتدئين \_ أن سابٌ الشيخين تقبل شهادته .

ومعنى هذا أنه \_ فى رأى ذلك المبتدىء \_ ما يزال يتمتع بالعدالة ويتصف بها على الرغم مما ارتكبه!

ولقد قام الإمام السيوطى بنصحه ونهيه عن ذلك بلا جدوى . فلم يكن بُدّ من وضع هذه الرسالة .

و كما تناولت المقدمة السبب في وضعها تناولت الهدف من وضع الرسالة حيث يقول:

« فوضعت هذه الرسالة إرشاداً للمسلمين ، ونصيحة للدين » ثم يحدثنا عن خطته في البحث فيقول :

نقلت مالأئمتنا في ذلك من مقال.

وتركت ماأوهم خلافه . ورتبتها على ثلاثة فصول .

وفى الفصل الأول يقدم الإمام السيوطى الأدلة النقلية على فضلهما ، فيذكر لنا آيتين كريمتين ، ويلخص آراء المفسرين فيهما .

ثم يقدم من السنة النبوية الشريفة الصحيحة الدليل تلو الدليل على فضلهما حتى يحصى خمسة وخمسين حديثاً .. وقبل أن ينتهى من الفصل الأول نراه يمهد للفصل الثانى بقوله :

روى الترمذي عن محمد بن سيرين قال:

« ماأظن رجلا ينتقص أبابكر وعمر يحب النبي عَلَيْكُم » وحين ننتقل إلى الفصل الثانى نكون على علم بأن «سبهما كبيرة بلا خلاف بين السلف والخلف » وعند ذلك نرى الإمام السيوطى يقول: « إن نقل الأقوال في هذا تطويل بما هو مشهور!»

فلا عجب أن نراه يكتفى بذكر تسعة أحاديث تؤيد ذلك بما لايدع مجالاً لخلافه!

ثم يختم الفصل ببيان أن حد الكبيرة ينطبق على من سبهما ،مستدلاً بما نقل عن المتقدمين من أمثال: الرافعي ، وابن جرير ، والبيهقي ، وبما صححه المتأخرون كالسبكي وغيره .

ويدلى - بعد ذلك - برأيه الحاسم فى أن سبهما جريمة مؤذنة بالجرأة على الله وعلى رسوله ، وقلة اكتراث فاعلها بالدين ، واعداً بأنه سيزيد الأمر وضوحاً فى الفصل الثالث .

ويأتى الفصل الثالث فى ختام هذه الرسالة النبيلة التى تدل على أطيب المشاعر الإيمانية تجاه صحابة الرسول على وغيرة الإمام السيوطى على الدين ورجاله .. فبين أن ساب الشيخين فيه قولان يترددان بين الكفر والفسق

ثم انتقل إلى بيان مافى القول بتعميم قبول المبتدعة من إشكال مبيناً من هم أولئك المبتدعة الذين قيل فيهم بالقبول ، وتحدث عن ثلاث طوائف .

وتصدى للرد على هذا الإشكال وبيَّن وجه الصواب في ذلك.

أما الخاتمة ، فقد وقف فيها مع « فائدة نفيسة » حول الحديث النبوى « لا تسبوا أصحابي ... إلخ » .

كل ذلك فى بيان عذب ، وأسلوب يسوده المنطق والاتزان ، وماخرج من القلب فهو إلى القلب .

#### (٩) منهج التحقيق:

ا \_ رجعت إلى المصادر التي استند إليها السيوطي في تأليف رسالته .

ر حرَّجت الآيات القرآنية وأشرت إلى رقمها وسورتها . ٣ \_ خرجت الأحاديث وبيَّنت درجتها ، ورقَّمتها في تسلسل يساعد على البحث والدراسة .

٤ \_ ترجمت لمن ورد ذكرهم في الرسالة من الأعلام.

ه \_ علقت على مايقتضى التعليق.

٦ \_ قدمت للرسالة وألقيت الضوء عليها .

٧ \_ وضعت بين يدى القارىء مختصراً لما تضمنته العقيدة الواسطية في هذا المجال لكيلا يتشعب البحث بالقارىء .

۸ \_\_ وضعت عناوین لفصول الرسالة ، ولبعض جوانب البحث
 فیها .



# الحملات الدعائية الشرسه والرد الأمثل عليها!!

#### يقول الأستاذ العقاد في كتابه:

#### « مايقال عن الإسلام »

تحت عنوان : « أقوال وأقاويل » .

« لعالم النشر في البلاد الأوربية عادات متفق عليها ، تتكرر في كل فترة من فترات الثقافة العامة على نمط يناسبها ،

وإحدى هذه العادات التي لاحظناها غير مرة في هذا الباب: أن مواسمهم « الطباعية» لاتمر في سنة من السنين دون أن تظهر في الموسم بعد الموسم منها كتب عن الإسلام والبلاد الإسلامية.

وقد تلحق بهذه العادة عادة أخرى تلاحظ في الكتب التي لم يخصصها المؤلفون بالموضوعات الإسلامية ، ولم يقصروها عليها ، فقد يصدر الكتاب عن موضوع من موضوعات التواريخ والرحلات ، أو موضوع شائع يتعلق بالحياة البشرية في أدوارها المختلفة ، فلا ينسى مؤلفه أن يتناول شيئا من الدراسات الإسلامية من جانبها الفكرى ، أو جانبها السياسي ، أو جوانب الأخلاق والمصالح أو جانبها التاريخي ، أو جانبها السياسي ، أو جوانب الأخلاق والمصالح الاجتماعية ، فلا ينفصل موضوع الإسلام عن موضوع التاريخ المتصل بتطور العقائد ، والنظم الإنساني ، ولا سيما التاريخ المتصل بتطور العقائد ، والنظم

الاجتماعية . والنتيجة التي تستخرج منها ميزاناً لما ينشره الغربيون عن الإسلام والمسلمين في عصرنا – هي تمييز المخلصين وغير المخلصين ، وحصر البواعث التي تدفع غير المخلصين إلى الجهل بالحقيقة وإخفائها إذا عرفوها!

ويعوزنا - نحن الشرقيين - المفترى عليهم أن نحسن الوزن بهذا الميزان ؛ لنفهم مايقال كما ينبغى أن يفهم ، ولكنها نتيجة سلبية قصاراها أن ننفى مايقال ، فألزم لنا من هذه النتيجة السلبية أن نقول نحن مايثبت ، ومايدفع مايقال !» وإليك مايثبت ، ومايدفع مايقال ..لتلقم اللججر من زكى ساب أبى بكر وعمر !



# الأسئلة العشرة

حول طريقة أهل السنة والجماعة فيما ورد في فضائل الصحابة رضى الله عنهم، والنهى عن سبهم، وموقفهم من الرافضة والخوارج – ملخصة من العقيدة الواسطية

# وقفة مع العقيدة الواسطية

فيما يتعلق بالواجب نحو أصحاب النبي عَلَيْكُ وطريقة أهل السنة والجماعة حول ماورد في فضائل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين.

# الواجب نحو أصحاب الرسول عليسة

#### س١ - ماالواجب نحو أصحاب النبي عليه ؟

ج ــ من أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم لأصحاب الرسول على الحقد والبغض والاحتقار والعداوة ، وسلامة ألسنتهم من الطعن واللعن والوقيعة فيهم ، ولايقُولون إلا ماحكاه الله عنهم في والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ، الآية : الحشر : ١٠

وطاعة النبى عَلَيْتُهُ في قوله: «لاتسبوا أصحابي ، فوالذي نفسى بيده لو أن أحدكم أنفق مثلَ أُحُدِ ذهباً مابلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفَه».

# طريقة أهل السنة في فضائل الصحابة

س٧ ــ ماطريقة أهل السنة والجماعة حول ماورد فى فضائل الصحابة ؟

ج \_ هو أنهم يقبلون ماجاء به الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم ، ويفضّلون من أنفق من قبل الفتح - وهو صلح الحديبية - وقاتل ، على من أنفق من بعد وقاتل ، ويقدمون المهاجرين على الأنصار لقوله تعالى :

لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلاً وعد الله الحسني الحديد: ١٠.

# س٣ ــ لم كان المهاجرون أفضل من الأنصار ؟

ج — لأنهم جمعوا بين الهجرة والنُّصرة ، وقد جاء تقديمهم في القرآن ، قال تعالى : ﴿ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم ..﴾ الحشر : ٨

﴿ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار ﴾ التوبة : ١٠٠٠ وكل العشرة المشهود لهم بالجنة من المهاجرين .

سع ـ مامناسبة قوله عَلَيْكُ «لا تسبوا أصحابي ..» الحديث المتقدم ، ومن السابّ والمسبوب ؟

ج ـ المناسبة هو ماورد عن أبى سعيد الحدرى قال: كان بين خالد ابن الوليد، وعبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد، فقال رسول الله عليه عليه الله عليه الله عليه المحابي ».

س٥ - لم نهى النبى عَيْنِ خالداً عن سب أصحابه وخالد أيضاً من أصحابه ، وقال : لو أن أحدكم أنفق مثل أحدٍ ذهباً مابلغ مُدَّ أحدهم ولا نصيفَه» ؟

ج — أولاً: لأن عبد الرحمن بن عوف ونظراءه من السابقين الأولين الذين صحبوه في وقت كان خالد وأمثاله يعادونه.

ثانياً \_ أنفقوا أموالهم قبل الفتح وقاتلوا . وكلاً وعدالله الحسنى . فقد انفردوا من الصحبة بما لم يشركهم فيه خالد ونظراؤه ممن أسلم بعد الفتح الذى هو صلح الحديبية وقاتل .

فهى أن يسب أولئك الذين صحبوه قبلهم ، ومن لم يصحبه قط نسبته إلى من صحبه كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد . وهو خطاب لكل أحد أن لا يسب من انفرد عنه بصحبته .

### س ٦ \_ من أحق الصحابة بالخلافة ؟ ومن الذي يلي الأحق ؟

ج \_ أبو بكر لفضله وسابقته ، وتقديم النبى عَلَيْتُ له على جميع الصحابة ، وإجماع الصحابة على ذلك ، ثم من بعده عمر لفضله ، وعهد أبى بكر إليه ، ثم عثمان لفضله ، ولتقديم أهل الشورى له ، ثم على لفضله ، وإجماع أهل عصره عليه .

وهؤلاء هم الخلفاء الراشدون ، والأئمة المهديون ، وقال عليه « الحلافة بعدى ثلاثون سنة » فكان آخرها خلافة على . فمذهب أهل السنة أن ترتيب الخلفاء في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة ، ومن اعتقد أن خلافة عثمان غير صحيحة فهو ضال .

س٧ \_ ماطريقة الروافض والنواصب ؟ وماموقف أهل السنة من طريقتهما ؟

ج \_ أما الروافض فطريقتهم أنه يبغضون الصحابة ويسبونهم إلا عليا غَلَوْا فيه .

وأما النواصب فهم الذين نصبوا العداوة لآل البيت وتبرءوا منهم ، وكفروهم وفسقوهم .

وأما أهل السنة فيتبرءون من طريقة الروافض والنواصب ويتولون جميع المؤمنين .

ويعرفون قدر الصحابة وفضلهم ، ويرعون حقوق آل البيت ، ولا

يرضون بما فعله المختار وغيره من الكذابين ، ولا مافعله الحجاج وغيره من الظالمين .

س ٨ — من هو العاصى ؟ وهل يخرج من الإيمان بمعصيته ؟ ومااسمه عند أهل السنة ، وعند الحوارج ، وعند المعتزلة ، وما حكمه فى الآخرة ؟

ج — كل من ارتكب كبيرة ، أو أصر على صغيرة يسمى عاصياً وفاسقاً ، وهو كسائر المؤمنين ، لايخرج من الإيمان بمعصيته ، وحكمه في الدنيا : أنه لايسلب عنه الإيمان بالكلية بل يقال : مؤمن ناقص الإيمان . أو يقال : مؤمن بإيمانه ، فاسق بكبيرته ، أو يقال : مؤمن عاص ، ونحو ذلك ، وليس بكافر خلافا للخوارج ، ولا في منزلة بين منزلتين خلافاً للمعتزلة .

وحكمه فى الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء غفر له، وأدخله الجنة، وإن شاء عذبه بقدر ذنبه ومصيره إلى الجنه.

وعند الخوارج . من أتى كبيرة ومات من غير توبة فى النار . وكذلك عند المعتزلة إذا مات من دون توبة .



#### س٩ - ما هي الكبيرة ؟

ج — كل مافيه حَدُّ في الدنيا أو وعيد في الآخرة ، أو ترتّب عليه لعنة ، أو غضب ، أو نفي إيمان .

#### قال الناظم:

فما فيه حدٌ في الدنا أو توعد بِأَخْرَى فَسَمْ كَبَرَى عَلَى نَصَّ أَحَمَّدُ وَادْ حَفَيْدُ الْجَمَّدُ أَوْ جَا وَعِيدُهُ لِنَفْيِ لِإِيمَانُ وَلَعَنْ لُمُبْعِبِ لَمُبْعِبِ لَمُبْعِبِ لَمُبْعِبِ لَمُ اللهِ عَلَيْكُ مِن أَهُلُ السنة وسطاً في أصحاب رسول الله عَلَيْكُ مِن الرافضة والحوارج ؟

ج \_ الرافضة غَلَوْا فى أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه وأهل البيت ، ونصبوا العداوة لجمهور الصحابة كالثلاثة وكفروهم ومن والاهم ، وقالوا : لاولاء إلا ببراءة ! أى : لايتولى أحد عليًّا حتى يتبرأ من أبى بكر وعمر .

وكفروا من قاتل عليا ، وقالوا : إن عليًا إمام معصوم وسبب تسمية الشيعة بالرافضة أنهم رفضوا زين العابدين على بن الحسين ، وارفَضُوا عنه حينا قالوا له : تبرأ من الشيخين ؛ أبى بكر وعمر رضى الله عنهما – فقال : معاذ الله ! وزيرا جدى ، فتركوه ورفضوه فسموا الرافضة .

وأما الزيدية : فقالوا : نتولاهما ونبرأ ممن تبرأ منهما ، فخرجوا مع ، زيد فسُمُّوا بالزيدية .

وأما الخوارج: فهم الذين خرجوا على أمير المؤمنين وفارقوه بسبب التحكيم، وكانوا اثنى عشر ألفاً، فأرسل إليهم ابن عباس \_ رضي الله عنهما \_ فجادلهم ووعظهم، فرجع بعضهم، وأصر على المخالفة آخرون.

وقالت طائفة : مايصدر من على من أمر التحكيم فإن أنفذه ، قمنا على المخالفة له . ثم إنهم أعلنوا الفرقة ، وأخذوا فى نهب من لم ير رأيهم . والخوارج ضدهم : كفروا عليا وعثمان ومن والاهما . وأما أهل السنة والجماعة فكانوا وسطا بين غلو الرافضة وجفاء الخوارج وتقصيرهم ، فهدوا لموالاة الجميع ومحبتهم وعرفوا لكل حقه وفضله ، وأنهم أكمل الأمة إسلاماً وإيماناً وعلماً وحكمة ، وأنزلوهم منازلهم ، وبهذا يظهر توسطهم .



هلر اکناد ابی بگروی سات ابی بگروی مولیلال السیوملی دمه السیوملی دمه

الصفحة الأولى من الخطوطة

م الكتاب والله اعلم بالصوائبة في فامن عشري منهر مشعبان مسئة النياويمانين وتسعليه ويمت كتابية في دئيس مرسع الأوليس الدوليس مم

الصفحة الأخيرة من الخطوطة



مدا كتاب إلقام (٠٠)
الحجر لن ذكى ساب (٠٠)
الى يكر وعمر
الله لله الله
المحلل
المحلل
المحلل
المحلل
المحلل
المحلل
المحلل
المحلل

<sup>(\*)</sup> لَقَمَ الطرِيق وغيره ــ لَقُماً : سَدَ فَمِهِ ، وَأَلْقَمَهُ الطَّعَامُ : جَعَلَهُ يَلْقُمُهُ ويقالَ : أَلَقَمَتُهُ أَذَنَى فَصِبُ الْخَاصِمَةِ .

<sup>\*\*</sup> استبوا: سب بعضهم بعضاً وتسائبوا تشاتموا وتقاطعوا والسُّبِّ: الكثير السبَّاب.

# مقدمة الرسالة

# بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعدَ حمدِ الله ، والصلاة والسلام على محمدٍ وآله وصحبه .. فقد سمعت من بعض المبتَدئين ..

« أن سَابٌ «أبي بكر» و «عمر» - رضى الله تعالى عنهما - تقبل شهادته !!» .

فهالني ذلك جدّاً ، ونهيته ، عن ذلك ، فما أفاد ولا أجدى !! فوضعت « هـذه الرسـالة» ..

إرشاداً للمسلمين ..

ونصيحة للدين ..

ونقلت مالأئمتنا في ذلك من مقال!

وتركت ماأوْهَم خلافَه ، على أحسن الأحوال !

ورتبتهـا على فصول ثلاثة :

الفصل الأول : فيما ورد في فضلهِما .

الفصل الثانى: فى بيان أن سبهما كبيرة ، بلا خلاف فى ذلك بين السلف والخلف .

الفصل الثالث: في بيان أن ساب الشيخين فيه وجهان لأصحابنا .. فهم بين مكفّره أو مفسقه!

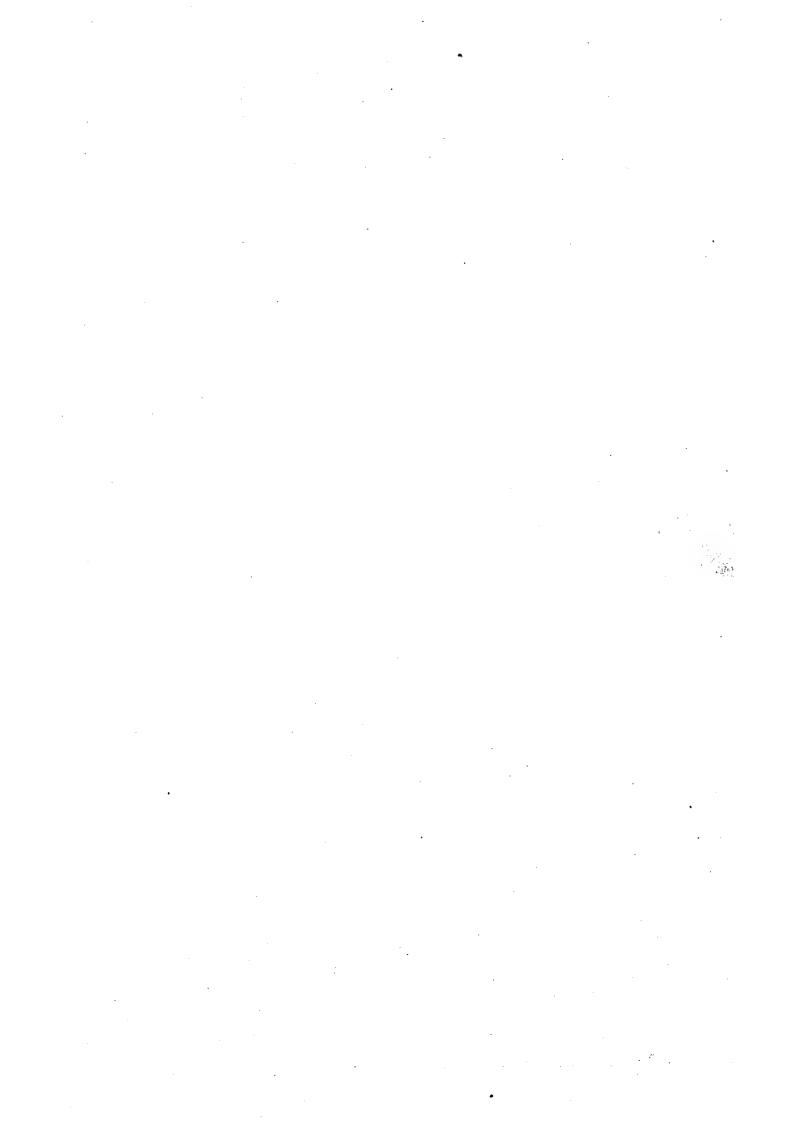

# الفصــل الأول فيما ورد في فضلهمــا

#### أولاً \_ الأدلة من القرآن الكريم:

[1] قال الله تعالى : ﴿ إِلا تنصروه فقد نصَرهُ الله إِذْ أخرجه الذين كفروا ثانى اثنين إِذْ هما فى الغار ، إِذْ يقول لصاحبه لاتحزن ، إِنْ اللهَ معنا فأنزل الله سكينته عليه ﴾ (١)

قال المفسرون: المُنزَلُ عليه السكينة أبو بكر؛ لأن النبي عَلَيْكُ ما زالت عليه السكينة(٢)!

[٢] وقال تعالى : ﴿ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتَقَى الذَى يُؤتَى ماله يَتَزَكَّى وَمَالاً حِدٍ عنده من نعمةٍ تُجزى إلاابتغاء وجه ربه الأعلى ولَسَوْف يرضى ﴾ (")

قال المفسرون: هي نازلة في أبي بكر \_ رضي الله عنه(١٠).

<sup>(</sup>١) التوبة: ٤٠

<sup>(</sup>۲) يرى كثير من المفسرين أن المُنزل عليه السكينة هو أبو بكر فيبرهن الرازى في التفسير الكبير بعدة وجوه على أن المقصود بالآية هو أبو بكر: منها: ﴿ أن الحزن والحوف كانا حاصلين لأبي بكر لا للرسول عليه الصلاة والسلام ، فإنه عليه السلام كان آمنا ساكن القلب بما وعده الله أن ينصره على قريش . فلما قال لأبي بكر لاتحزن صار آمنا ، فضرف السكينة إلى أبي بكر ليصير ذلك سبباً لزوال خوفه ، أولى من صرفها إلى الرسول عليه ، مع أنه قبل ذلك ساكن القلب قوى النفس ، لزوال خوفه ، أولى من ابن كثير والطبرى بما برهن عليه الرازى ، فيقول الطبرى في تفسيره : ﴿ فَأَنزِل الله طمأنينته وسكونه على رسوله وقد قبل على أبي بكر ، جامع البيان للطبرى (٩٦/١٥) ويقول ابن كثير في تفسيره إياها : ﴿ أي تأييده ونصره عليه ، أى على الرسول عليه في أشهر القولين ، وقبل على أبي بكر ، وروى عن ابن عباس وغيره قالوا : لأن الرسول عليه لم تزل معه سكينته ، وهذا لاينافى تجدد سكينة خاصة بتلك الحال » تفسير ابن كثير (٣٧٣/٢) .

<sup>(</sup>٣) الليل: ١٧ - ٢١ .

<sup>(</sup>٤) جاء في تفسير الجلالين:

<sup>﴿</sup> فَأَنْزِلُ اللهِ سَكِينَتِهُ عَلِيهٍ ﴾ طمأنينته قبل على النبي عَلِيْكُ . وقبل على أبي بكر =

## ثانياً \_ ما ورد في فضلهما من السنة النبوية المشرفة :

[1] عن أنس عن أبى بكر – رضى الله عنهما – قال: قلت للنبي عَلِيسَةٍ وأنا في الغار:

« لو أن أحدَهم نظر تحت قدمه لأبصرنا » قال : « ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما »(١) أحرجه البخارى ومسلم .

[٢] وعن عمرو بن العاص قال: قلت يارسول الله أيَّ الناس أحبُّ إليك؟ قال: «عائشة»، فقلتُ : مِنَ الرجال؟ قال: «أبوها» قلت: ثُمَّ من؟ قال: «عمر بن الخطاب» (٢) أخرجاه.

[٣] وعن أبى هريرة (٣) قال : سمعت رسول الله عليسلج يقول :

<sup>=</sup> وعقب الشيخ سليمان الجمل بقوله:

<sup>«</sup> قيل على النبي » أي فالمراد بها : مالايحرم حولها شائبة الحزن أصلا .

وقوله: و «قيل على أبى بكر» إذ هو المنزعج. وهو ماعليه ابن عباس وأكثر المفسرين ؛ فإن النبي عَلَيْكُ كَانَتُ عليه السكينة والطمأنينة ؛ لأنه قد علم أنه لايضره شيء إذ كان حروجه بإذن الله. (اهـ كرخي).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى فى كتاب فضائل أصحاب النبى ، باب مناقب المهاجرين (۲۸۸/۲) ، ومسلم فى كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبى بكر الصديق رضى الله عنه وعلق النووى قائلا : « ثالثهما بالنصر والمعونة والحفظ والتسديد ، وهو داخل فى قوله تعالى ﴿ إِنَّ الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون ﴾ حديث رقم (۱) (١/٤/٤) والقرطبى فى تفسيره (٩٦/١٠) ، وأحمد فى مسنده (٤/١) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى فى كتاب فضائل أصحاب النبى ، باب قول النبى عليه لو كنت متخذاً خليلاً (۲) أخرجه البخارى فى كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبى بكر الصديق ، رضى الله عنه ، حديث رقم (۸) (۱۸۰۳/٤) ، وابن ماجه فى المقدمة ، باب فى فضائل أصحاب الرسول عليه حديث رقم (۱۰۱) (۱۸۷۲) .

<sup>(</sup>٣) أبو هريرة : ( ٢١ ق هـ - ٥٩ هـ = ٢٠٢ - ٢٧٩م )

هو عبد الرحمن بن صخر الدوسى ، الملقب بأبى هريرة ؛ صحابى ، نشأ يتيماً ، ضعيفاً فى الجاهلية ، وأسلم سنة ٧هـ ولزم صحبة النبى فروى عنه الصحابة ، وروى عن الصحابة ، وروى عنه الصحابة وبعض من التابعين . الأعلام (٣٠٨/٣) ، والجمع بين رجال الصحيحين للشيبانى (٢٠٠/٣ ، ٢٠١) وحلية الأولياء (٣٧٦/١) .

«بينا راع في غَنمِهِ عَدَا عليهِ الذئبُ فأخذَ منها شاة فطلبه الراعى ، حتى استنقدها منه ، فالتفت إليه الذئب ، فقال : من لَهَا يَوْمَ السَّبُع ٤٠ يوم ليس لها راع غيرى »! وبينا رجل يسوق بقرة قد حمل عليها فالتفتت إليه فكلمته فقالت : إنى لم أُخلَق لِهذَا ولكني إنما خُلِقتُ للحرث! قال الناسُ : سبحان الله أبقرة تكلمت!! قال النبي عَلَيْ : فإنى أؤمن بذلك وأبوبكر وعمر »(١) أخرجاه .

وفى رواية لهما « وما ثُمَّ أبو بكر وَعُمَر »(١) أى : لم يكونا فى المجلس فشهد لهما بالإيمان بذلك لعلمه بكمال إيمانهما .

[٤] وعن أنس<sup>(٣)</sup> أن النبى عَلَيْكُ صعد أُحُداً وأبو بكر وعمر وعثمان ، فرجف بهم فقال « اثبت أُحُدُ فانِما عَلَيْكَ نبي وصّديق وشهيدان »(٤)

47

<sup>\* (</sup> من لها يوم السبع » أى يوم يطردك عنها السبع وأبقى أنا فيها . لاراعى لها غيرى ، لفرارك منه ، فأفعل فيها ماأشاء .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى فى كتاب فضائل أصحاب النبى عَلَيْكُ ، باب قول النبى : لو كنت متخذاً خليلاً (۲۹۰/۲) ، ومسلم فى كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضل أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، حديث رقم (۱۳) (۱۸۰۷/٤) ، ۱۸۰۸ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم بلفظ « وماهما ثمَّ » فى كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبى بكر (١٨٥٨/٤) والترمذى بنحوه فى كتاب المناقب ، باب فى أبى بكر وعمر رضى الله عنهما كليهما وقال : هذا حديث حسن صحيح ( ١٤١/١٣ ) وأحمد بنحوه أيضا فى المسند (٣٨٢/٢) .

<sup>(</sup>٣) أنس بن مالك (١٠ ق هـ - ٩٣هـ = ٢١٢ - ٢١٢م): هو أنس بن مالك بن النضر ابن ضمضم النجارى الخزرجى الأنصارى ، أبو ثمامة ، أو أبو حمزة : صاحب رسول الله عليه وخادمه ، روى عنه رجال الحديث (٢٢٨٦) حديثاً ، مولده بالمدينة وأسلم صغيراً ، وخدم النبي عليه الله أن تُبض . ثم رحل إلى دمشق ، ومنها إلى البصرة ، فمات فيها وهو آخر من مات بالبصرة من الصحابة . انظر الأعلام للزركلي (٢٤/٢ ؛ ٢٥ ) وتقريب التهذيب لابن حجر (٨٤/١) وطبقات ابن سعد (١٧/٧) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى فى كتاب فضائل أصحاب النبى ، باب مناقب عمر بن الخطاب (٢٩٤/٢ ، ٢٩٤/٢ ) وقال : ٢٩٥ ) . والترمذى فى كتاب المناقب ، باب مناقب عثمان بن عفان رضى الله عنه (٢٩٥/١٣ ) وقال : (هذا حديث حسن صحيح ). وابن حبان فى كتاب : إخباره عليه عن مناقب الصحابة \_ باب ذكر تسمية النبى عليه أبا بكر ، ابن أبى قحافة رضى الله عنه حديث رقم (٢٨٢٦) (٢/٩) . وأحمد فى المسند (٣٣١/٥) .

[ • ] وعن ابن عمر قال: «كنا نُخَيرٌ \* بين الناس في رمن النبي عَلَيْسَالُهُ فَنُخَيِّر أَبا بكر ثم عمرَ ثم عثمانَ»(١) أخرجه البخارى ، زاد الطبراني فيعلم بذلك النبي عَلَيْسَا ولم ينكره .

[٦] وعن حذيفة قال : قال رسول الله عَلَيْسَةُ : « افْتَدُوا باللذيْنِ مَنْ بَعْدى : أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرٍ (٢) » رواه الترمذي وحسنّه .

[٧] وعن أنس قال: قال رسول الله عَلَيْكُمْ لأبى بكر وعمر «هذان سَيَّدا كُهُولِ أَهْلِ الجَنَّة من الأُوَّلِينَ والآخرين إلاَّ النَّبيِّينِ والمرسَلين»(٣) رواه الترمذي وحسنه.

[٨] وعن أبى سعيد الخدرى(١) قال: قال رسول الله عليسلم:

<sup>\*</sup> ذكرت بشدة مكسورة فى صحيح البخارى ومفتوحة فى فتح البارى لابن حجر والصواب ماأثبتناه . (١) أخرجه البخارى فى كتاب فضائل أصحاب النبى ، باب فضل أبى بكر بعد النبى عَلَيْكُ (٢٨٩/٢) . وأبو داود فى كتاب السنة ، باب فى التفضيل (٢٠٦/٤) حديث رقم (٤٦٢٨) . والطبرانى فى الأوسط بنحوه حديث رقم (١٧١٣) (١٧١٣) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذى فى كتاب المناقب ، باب فى مناقب أبى بكر وعمر رضى الله عنهما كليهما وقال : هذا حديث حسن (۱۲۹/۱۳) . وابن ماجه فى المقدمة ، باب فى فضائل أصحاب رسول الله على المستدرك (۲۷/۱)(۹۷) وصححه حديث رقم (۲۷/۱)(۹۷) . وأحمد فى المسند (۳۸۲/۵) . والحاكم فى المستدرك (۲۰/۱) وصححه الذهبى . والبيهقى فى السنن كتاب الحج ، باب ما للمحرم قتله من دواب البر فى الحل والحرم (۲۱۲/۵) . وأبو نعيم فى الحلية (۲۱۹،۱) . والديلمى فى الفردوس حديث رقم (۲۰۲۱) (۲۰۷) . والطبرانى من حديث له بقية انظر مجمع الزوائد للهيثمى (۵۳/۹) الذى قال : (وفيه من لم أعرفهم ) . والطبرانى من حديث له بقية انظر مجمع الزوائد للهيثمى (۱۳۲۱) الذى قال : (وفيه من لم أعرفهم ) . هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه (۱۳۲۱/۱۳۱ ) وابن ماجه فى المقدمة ، باب فى فضائل أصحاب رسول الله عليها الرحم (۱۳۲۱) وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد وعزاه للبزار (۲۱/۳) ) . والطبرانى فى وذكره السيوطى فى الجامع الصغير ، وصححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير حديث رقم وذكره السيوطى فى الجامع الصغير ، وصححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير حديث رقم وذكره السيوطى فى الجامع الصغير ، وصححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير حديث رقم (۲۸۸۲) (۲۸۸۲) . والعجلونى فى كشف الحفاء (۲۷/۱) ) . والعبلونى فى كشف الحفاء (۲/۷) ) . والعبلونى فى

<sup>(</sup>٤) هو سعد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصارى ، أبو سعيد الخُدريّ ( ١٠ ق هـ - ٧٤ هـ = ٣١٣ – ٣٩٣م ) ، له ولأبيه صُحبة أُستُصغِرَ بأُحد ، ثم شهد مابعدها ، وروى الكثير ، ومات بالمدينة . انظر تقريب التهذيب ( ٢٨٩/١ ) ، والإصابة ( ٣٥/٢ ) ، والأعلام ( ٨٧/٣ ) .

« ما من نبّي إلا وله وزيران من أهل السماء ، وأهل الأرض ، فأما وزيراى من أهل السماء ، فجبريل وميكائيل ، وأمّا وزيراي من أهل الأرض ، فأبو بكر وعمر (١) رواه الترمذي وحسنه .

[٩] وعن سعيد بن زيد قال : سمعت رسول الله عليه عليه يقول : « أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة» (١) الحديث رواه أصحاب السنن الأربعة وقال الترمذي : حسن صحيح .

[10] وعن أبى سعيد قال: قال رسول الله عَلَيْتِ « إن أهلَ الله عَلَيْتِ « إن أهلَ الله عَلَيْتِ « إن أهلَ الله جاتِ ليَراهُمْ مَنْ تَحَتَّهُم كَمَا تَرَوْنَ النجم الطَّالِع في أَفُق السماء وإن أبا بَكر وعُمر منهُم وأنْعَمَا (٣)» رواه الترمذي وحسنه .

[11] وورد أن رسول الله عَلَيْتُ كان يخرج على أصحابه من المهاجرين والأنصار وهُم جُلُوس فِيهم أبو بكر وعُمر ولا يَرْفَعُ إلَيْه أحدُ منهم بَصَرَهُ إلاَّ أبو بكر وعمر فإنهما كانا ينظُران إليه ويَنْظُر إليهما

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذى فى كتاب المناقب ، باب فى مناقب أبى بكر وعمر رضى الله عنهما كليهما (۱) أخرجه الترمذى فى كتاب المناقب ، باب فى مناقب أبى بكر وعمر رضى الله عنهم الألبانى ( ١٤٢/١٣) وقال : هذا حديث حسن غريب ، وذكره السيوطى فى الجامع الصغير ، حديث رقم ( ٢٢٧ ) ( ١٢٦/٥ ) . وذكره الهيثمى فى مجمع فى ضعيف الجامع الصغير ، حديث رقم ( ٢٢٧ ) ( ٥٢٢٧ ) . وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد وعزاه للطبرانى وقال : فيه محمد بن محبب الثقفى وهو كذاب . وللبزار بمعناه وقال : وفيه عبلم الرحمن بن مالك بن معول وهو كذاب ( ٥١/٩ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في المسند ( ١٨٧/١ ) وابن ماجه في المقدمة ، باب فضائل العشرة رضى الله عنه (٢) أخرجه أحمد في المسند ( ١٨٧/١ ) والترمذي في كتاب المناقب ، باب مناقب عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه ( ٤٨/١ ) والترمذي في كتاب المناقب ، باب مناقب عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه (١٨٤١ ) . وأبو نعيم في الحلية ( ١٩٥١ ) . وذكره السيوطي في الجامع الصغير وصححه الألباني ، انظر صحيح الجامع الصغير حديث رقم (٥٠) ( ٢٠/١ ) ، والعجلوني في كشف الخفاء حديث رقم (٥٠) ( ٢٠/١ ) ، والعجلوني في كشف الخفاء حديث رقم (٤٩) ( ٣٢،٣١/١ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في المسند ( ٢٧/٣ ) ، وابن ماجه في المقدمه ، باب فضل أبي بكر الصديق رضى الله عنه ، حديث رقم (٩٦) ( ٢٧/١ ) ، والترمذى في كتاب المناقب ، باب مناقب أبي بكر رضى الله عنه ، حديث رقم ( ١٢٧،١٢٦/١٣ ) ، وذكره الهيشمى في مجمع الزوائد وعزاه للطبراني وقال : فيه الربيع بن سهل الواسطى و نم أعرفه ،و بقية رجاله ثقات ( ٤/٩ ) . وذكره الحسنى في الكنز الثمين ، حديث رقم ( ٩٤٩ ) ( ص ١٤٧ ) ومعنى ( وأنعَمَا ) أي زادًا ، وفَضَلا ، أوصارا إلى النعيم ودخلا فيه . يقال : أحسنت إلى وأنعمت ، أي : زدت على الإنعام .

ويتبسمان ويتبسُّم إليهما(١) رواه الترمذي .

[۱۲] وعن ابن عمر (۱) أن رسول الله عليه خرج ذات يوم فدخل المسجد وأبو بكر وعمر أحدُهما عن يمينه والآخر عن شِماله وهو آخذ بأيديهما وقال: « هكذا نُبْعَثُ يَوْمَ القيامة (۱) » رواه الترمذي

[۱۳] وعن جابر بن عبد الله قال : قالَ عُمَرُ لَأَبِي بَكْر : ياخَيْر الله الله عَلَيْتُهُ فقالَ أبو بَكْر أمَّا إِنَّك إِنْ قُلْتَ ذلك فلَقَدْ النَّاس بَعْدَ رسُول الله عَلِيْتُهُ فقالَ أبو بَكْر أمَّا إِنَّك إِنْ قُلْتَ ذلك فلَقَدْ سمعته يقول : «ماطلَعَت الشَّمْسُ على رجُلٍ خيرٍ من عمرٍ (٤)» رواه الترمذي .

# [ 1 ٤] وعن ابن عمر قال : قال رسول الله عَلِيْكَ : « أنا أولُ من

(۱) أخرجه الترمذى فى كتاب المناقب ، باب فى مناقب أبى بكر وعمر رضى الله عنهما كليهما ، وقال : هذا حديث لانعرفه إلا من حديث الحكم بن عطية وقد تكلم بعضهم فى الحكم بن عطية ( ١٣٢/١٣ ، ١٣٣ )

(٢) عبد الله بن عمر (١٠ ق هـ - ٧٣ هـ = ٦١٣ - ٢٩٢م)

هو عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي، أبو عبد الرحمن ، صحابى من أعز بيوتات قريش في الجاهلية كان جريئا جهيراً . نشأ في الإسلام وهاجر إلى المدينة مع أبيه ، وشهد فتح مكة ومولده ووفاته فيها وغزا إفريقية مرتين ، وكف بصره في آخر حياته ، له في كتب الحديث ( ٢٦٣٠ ) حديثاً انظر الأعلام ( ١٠٨/٤ ) والطيقات الكبرى لابن سعد ( ٣٧٣/٢ ) .

(٣) أخرجه الترمذى فى كتاب المناقب ، باب فى مناقب أبى بكر وعمر رضى الله عنهما كليهما وقال : سعيد بن سلمة ليس عندهم بالقوى وقد روى هذا الحديث أيضاً من غير هذا الوجه عن نافع عن ابن عمر (١٣٣/١٣) . والحاكم فى مستدركه وقال : هذا حديث صحيع الإسناد و لم يخرجاه ، وقال الذهبى : سعيد ضعفوه (٢٨٠/٤) ، وأورده السيوطى فى الجامع الصغير ، وضعفه الألبانى ، فى ضعيف الجامع الصغير حديث رقم (٢١٠٢) وعزاه لأبى داود (٣٩/٦) .

(٤) أخرجه الترمذى فى كتاب المناقب ، باب فى مناقب عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال : هذا حديث غريب لانعرفه ( ١٤٤/١٣ ) ، وصححه الحاكم فى مستدركه و لم يوافقه الذهبى وقال : الحديث شبه موضوع ( ٩٠/٣ ) . وذكره السيوطى فى الجامع الصغير حديث رقم ( ٩٩ ، ٥ ) وحكم عليه الألبانى بالوضع (٥/٠٠١). وذكره ابن الجوزى فى العلل المتناهية وقال : هذا الحديث لايصح عن رسول الله عليه ولا يعرف إلا به ، وأما عبد الله بن داود فقال ابن حبان : منكر الحديث جداً يروى المناكير عن المشاهير لا يجوز الاحتجاج بروايته . انظر العلل المتناهية بتحقيق الشيخ خليل الميس حديث رقم (٣٠٤) (١٩٥/١) .

تَنْشَقُّ عنهُ الأرضُ ، ثم أبو بكرٍ ، ثم عُمَرُ »(١) .

[10] وعن عبدالله بن حَنْطب (۱) أن النبي عَلَيْكُ رأى أبا بكر وعمر فقال « هذان السَّمْعُ والبَصَرُ» (۱) رواه الترمذي وقال مرسل (۱).

[۱۲] وعن أبى أروى الدوسى قال: كنت عند النبى عَلَيْكُم فأقبل أبو بكر وعمر وقال: «الحمدُ لله الذي أيّدنى بكما»(٥) رواه البزار في مسنده.

[17] وعن عمار بن ياسر قال: قال رسول الله عَلَيْكَ « أَتَانَى جَرِيلَ آنفاً فقلت: ياجبريل حَدِّثني بفَضائِلِ عمر بن الخطاب فقال:

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذى فى كتاب المناقب ، باب فى مناقب عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال : هذا حديث غريب ( ١٤٩،١٤٨/١٣ ) ، والحاكم فى مستدركه وقال : هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه ، وله بقية ، وقال الذهبى : عبد الله ضعيف ( ٢٥/٢ ؛ ٢٦٤ ) . وذكره السيوطى فى الجامع الصغير وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير حديث رقم ( ١٤٠٧ ) ( ٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) عبد الله بن حَنْطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم . مختلف في صحبته ، وله حديث مختلف في إسناده انظر تقريب التهذيب ( ١١/١ ) ( ٢٦٥) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذى فى كتاب المناقب ، باب فى مناقب أبى بكر وعمر رضى الله عنهما كليهما (٣) أخرجه الترمذى فى مستدركه وقال : هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه ، وحسنه الذهبى (79/٣) . والطبرانى انظر مجمع الزوائد للهيثمى (7/٩) ، وذكره السيوطى فى الجامع الصغير ، وصححه الألباني فى صحيح الجامع الصغير حديث رقم (7٨٨١)(7٨٨١).

<sup>(</sup>٤) الحديث المرسل؛ هو ذلك الحديث الذي يسقط من سنده من هو بين التابعي والرسول عليه الحديث عن الرسول. كأن يقول التابعي مباشرة: قال رسول الله عليه كذا – دون أن يذكر من نقل له الحديث عن الرسول. وسمى « مرسلاً » لأن « أرسل » بمعني « أطلق » فيطلق التابعي الإسناد دون أن يقيده براو . (٥) أخرجه الديلمي في الفردوس حديث رقم ( ٢٧٨٥ ) ( ٢٧٥١ ) والبزار والطبراني في الأوسط والكبير وفيه عاصم بن عمر بن حفص ، وثقه ابن حبان وقال: يخطيء ويخالف » وضعفه الجمهور وبقية رجاله ثقات ، مجمع الزوائد ، كتاب المناقب ، باب فيما ورد من الفضل لأبي بكر وعمر وغيرهما من الخلفاء وغيرهم ( ١٥٥١٥) ، والحاكم في المستدرك ، كتاب معرفة الصحابة » باب أبي بكر بن عاصم واه ( ٧٤/٣ ) ) ، والحاكم في المستدرك ، كتاب معرفة الصحابة » باب أبي بكر بن عاصم واه ( ٧٤/٣ ) ) .

يامحمد لوَحدَّثُتُكَ بفضائلِ عمرَ منذ مالَبثَ نوحٌ فى قومِهِ ألفَ سنةٍ إلا خمسين عاماً مانفَدِثُ فَضَائلُ عمرَ وإنَّ عمر حَسَنة من حَسَناتِ أبى بكر»(١) رواه أبو يعلى فى مسنده .

[14] وعن أبى سعيد الخدرى قال: خطب رسول الله عَلَيْكَةُ النّاس فقال: « إن الله خيّر عبْداً بين الدُّنيا وبيْن ماعندهُ فاحْتَارَ العَبْدُ ما عِنْدَ الله » فبَكى أبو بَكْر فعجبنا لبكائهِ أن يُخبر رسول الله عَلِينَةُ ما عِنْدَ الله » فبَكى أبو بكر ألله عَلِينَةً هو] \* المُخيَّر وكان أبو بكر أعْلَمَنا به »(۱) أخرجه الشيخان.

[19] وعن ابن عباس قال: قال رسول الله عَلَيْتُهُ: « إِن أَمَنُّ النَّاسِ على في صُحَبِتَه وَمَالَهِ أَبُو بكرٍ ولو كُنْتُ مُتَّخِذاً خليلاً غَيْرَ ربِّي على في صُحَبِتَه وَمَالَهِ أَبُو بكرٍ ولو كُنْتُ مُتَّخِذاً خليلاً غَيْرَ ربِّي لا تَّحَذْتُ أَبَا بكر ، وَلكنْ أَحَوَّةُ الإِسْلامِ وَمَودَّتُهُ لاَينْقَينَ في ربّى لا تَّحَدْتُ أَبَا بكر ، وَلكنْ أَحَوَّةُ الإِسْلامِ وَمَودَّتُهُ لاَينْقَينَ في المَسْجِدِ بابٌ إلاَّ سُدً ، إلاَّ باب أبي بكر » أخرجه البخارى .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو يعلى فى الكبير وفيه الوليد بن الفضل العنزى وهو ضعيف جداً . مجمع الزوائد للهيثمى ، كتاب المناقب ، باب مناقب عمر بن الخطاب رضى الله عنه ( ٦٨/٩ ) ، والطبرانى فى الأوسط حديث رقم (١٥٩٣) (٣٤٢/٢) ، وقال الدارقطنى فى غرائب مالك من طريق حسان : موضوع والله تعالى أعلم ، انظر طرقه المختلفه فى تنزيه الشريعة لابن عراق ( ٣٤٦/١) .

<sup>(\*)</sup> ساقط من الأصل ، والصواب ماأكملناه من صحيح البخارى .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى فى كتاب فضائل أصحاب النبى ، باب مناقب المهاجرين وفضلهم ، وله بقية (۲) أخرجه البخارى أن كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبى بكر الصديق ، رضى الله عنه ، حديث رقم (۲)(٤/٤ ١٨٥٥) والدارمى فى المقدمة ، باب فى وفاة النبى على السبب الله عنه وقال : هذا حديث حسن غريب والترمذى فى المناقب ، باب مناقب أبى بكر الصديق رضى الله عنه وقال : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه (۱۲۹٬۱۲۸) وأحمد فى المسند (۱۸/۳) ، وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد وعزاه للطبرانى وقال : إسناده حسن كتاب المناقب ، باب ماجاء فى أبى بكر الصديق رضى الله عنه (۲/۹٤) . (۳) أخرجه البخارى فى كتاب فضائل أصحاب النبى عليه الله ، باب مناقب المهاجرين وفضلهم (۲۸۹/۲) ، والترمذى فى كتاب المناقب ، باب مناقب أبى بكر الصديق رضى الله عنه وقال : هذا (۲۸۹/۲) ، والترمذى فى كتاب المناقب ، باب مناقب أبى بكر الصديق رضى الله عنه وقال : هذا حديث حسن (۲۸۹/۲) ، وأحمد فى المسند (۱۸/۳) . وذكره السيوطى فى الجامع الصغير وصححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير ، حديث رقم (۲۰۰۳) (۱۸/۲)

[ • ٢] وعن جبير بن مُطْعم (١) قال ; أتت امرأة إلى النبي عَلَيْكُ فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إليهِ قالتْ : أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ وَلَمْ أَجِدك ، كَأَنَّهَا تَقُولُ المُوتَ ، قال : إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِ أَبَا بَكُرِ» (١) أخرجاه

[۲۱] وعن أبى الدَّرْدَاء (٣) رضى الله تعالى عنه قال : ( كنتُ جالساً عند النبى عَلِي إِذْ أقبل أبو بكر رضى الله عنه فسلّم وقال : إنى كان بينى وبين عمر بن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لى فأبى على فأقبلت إليك فقال : ( يغفر الله لَكَ ياأبا بَكُو ) ثَلاَثاً ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبى بكر فسأل أثم أبو بكر ؟ فقالوا : لا، فأتى إلى النبى عَلِي فَهُ وَهُ الله والله أنا كنت أظلم لا، فأتى إلى النبى عَلِي ركبتيه فقال : يارسول الله والله أنا كنت أظلم مرتين فقال النبى عَلِي : (إن الله بَعَثنِي إليْكُم فَقُلْتُمْ كَذَبْتَ وقال : أبو بكر : صدق وواسانى بنفسه وَمَالِهِ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لى أبو بكر : صدق وواسانى بنفسه وَمَالِهِ فَهَلْ أَنْتُمْ تَارِكُو لَى

<sup>(</sup>۱) جبير بن مطعم (٠٠٠ - ٥٥ هـ = ٠٠٠ - ١٧٩٩)

<sup>(</sup>۱) جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف القرشي ، أبو عدى ، صحابي ، كان من علماء هو جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف القرشي ، أبو عدى ، صحابي ، كان أنسب قرشي لقريش والعرب قريش وسادتهم . توفى بالمدينة ، وعده الجاحظ من كبار النسابين ، كان أنسب قرشي لقريش والعرب قريش والعرب التهذيب قاطبة . له ٦٠ حديثاً ، الأعلام (١١٢/١) ، الإصابة (٢٢٦،٢٢٥/١) وتقريب التهذيب

<sup>(</sup>۲) البخارى فى كتاب فضائل أصحاب النبى ، باب فضل أبى بكر بعد النبى على (۲) ومسلم فى كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبى بكر الصديق ، رضى الله عنه حديث رقم (۱۰) فى كتاب فضائل الصحابة ، وابن حبان حديث رقم (۲۲۲)(۲۲۸) ، والترمذى فى كتاب المناقب ، وابن حبان حديث رقم (۲۲۲۸)(۲۲۸۸) ، والترمذى فى كتاب المناقب ، باب فى مناقب أبى بكر وعمر رضى الله عنهما كليهما وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه باب فى مناقب أبى بكر وعمر رضى الله عنهما كليهما وقال : هذا حديث غريب من هذا الوجه (۱٤٠/۱۳) .

<sup>(</sup>٣) أبو الدّرداء (٠٠٠ - ٣٢ هـ = ٠٠٠ - ٢٥٢ م)

عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصارى الخزرجي ، أبو الدرداء : صحابى ، من الحكماء الفرسان عويمر بن مالك بن قيس بن أمية الأنصارى الخزرجي القضاة ، كان قبل البعثة تاجراً في المدينة ، ثم انقطع للعبادة ولما ظهر الإسلام اشتهر بالشجاعة والنسك وأول مشاهده أحد ، مات في آخر خلافة عثمان ، وقيل عاش بعد ذلك ، الأعلام (٩٨/٥) ، تقريب التهذيب (٩١/٢)(١٠٤)

په يقال : تمعر لونه أو وجهه : تغيّر وعَلَتْه صُفرة

صَاحِبِي ؟ » مرتين فما أوذي بعدها»(١) رواه البخاري .

[۲۲] وعن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلَيْكَةِ: « مَنْ جَرَّ ثَوْبَه خَيلاَءَ لَم يَنْظُر الله إلَيْهِ يَوْمَ القِيامَةَ فقال أبو بكر: إن أحد شِقَى ثوبى يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال رسول الله عَلَيْكَةِ: إنكَ لَنْ تصنع ذلكَ حَيلاًء»(٢) رواه البخارى.

[۲۳] وعن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله على يقول: «من أبواب أنْفَقَ زوجَيْن (٣) من شَيْءٍ من الأشيّاء في سبيل الله دُعِي من أبواب الجنّة : ياعبْدَ الله هذا خير ، فمن كان من أهلِ الصّلاة ، دُعِي من باب الجهاد ، ومن كان من أهلِ الجهاد دُعِي من باب الجهاد ، ومن كان من أهلِ الجهاد دُعِي من باب الجهاد ، ومن كان من أهلِ الجهاد أهلِ الصّدَقَة ، وَمن كَانَ مِنْ أَهلِ الصّدَاقة دُعِي مِنْ بَابَ الصّدَقة ، وَمن كَانَ مِنْ أَهلِ الصّدَاقة دُعِي مِنْ بَابَ الصّدَقة ، وَمن كَانَ مِنْ أَهلِ الصّدِان الله المران (و) باب الريان (أن فقال أبو بكر: ما على الذي يدعي من تلك الأبواب مِنْ ضرورة وقال: أبو بكر: ما على الذي يدعي من تلك الأبواب مِنْ ضرورة وقال: هل يُدْعَى منها كُلّها أحد يا رسول الله ؟ قال: نَعَمْ وأرْجُو أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ يا أَبَا بكر (٥) » أخرجه الشيخان .

<sup>(</sup>۱) البخارى فى كتاب فضائل أصحاب النبى ، باب فضل أبى بكر بعد النبى عَلَيْنَكُم (۲۸۹/۲، ۲۹۰) ، والمتقى الهندى فى كنز العمال ، حديث رقم (۳۲۲۰۹) (۳۲۲۰۹) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى فى كتاب اللباس ، باب قول الله تعالى : ﴿ قُل مَن حَوْم زَيْنَة الله التي أخوج لعباده ﴾ (۲٤،۲۳/٤) ، ومسلم فى كتاب اللباس والزينة ، باب تحريم جرّ الثوب خيلاء ، حديث رقم (۲۲) (۱٦٥١/۳) ، وأحمد فى المسند (۲۷/۲) وذكره السيوطى فى الجامع الصغير ، وصححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير ، حديث رقم (۲۰۶۵) (۲۷۹/۵) .

<sup>(</sup>٣) ( من أنفق زوجين ) قال القاضى : قال الهروتى فى تفسير هذا الحديث : قيل : مازوجان ؟ قال : فرسان أو عبدان أو بعيران .

<sup>(</sup>٤) ( دعى من باب الريان ) قال العلماء : سمى باب الريان تنبيهاً على أن العطشان بالصوم فى الهواجر سيروى ، وعاقبته إليه ، وهو مشتق من الرىّ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه البخارى فى كتاب الصوم ، باب الريان للصائمين (١/٣٢٥) ومسلم فى كتاب الزكاة ، باب من جمع الصدقة وأعمال البر ، حديث رقم (٨٥) ، (٢١٢/٢) ، والنسائى فى كتاب الزكاة ، باب وجوب الزكاة (٥/٩،١٥) ، وأحمد فى المسند ( ٢٦٨/٢) ، وذكره السيوطى فى الجامع الصغير ، باب وجوب الزكاة (٥٩٨٥) ، وأجمع الصغير ، حديث رقم (٥٩٨٥) (٢٦١/٥) .

[ \* ٢] وعن عروة بن الزبير قال : سألت عبد الله بن عَمْرو بن العاص عن أشد ماصنع المشركون برسول الله عَيْنِي قال : رأيت عقبة بن أبى مُعَيْطٍ (١) جاءَ إلى النبي عَيْنَة وهو يصلى فوضع رِدَاءَهُ في عنقه فَخَنَقَهُ به خَنْقاً شديداً فجاء أبو بكر حتى دفعه عنه فقال : ﴿ أَتَقْتُلُونَ وَجَلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّي الله وقَدْ جَاءَكُمْ بالبَيّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ (١). رواه البخارى .

[ ٢٥] وعن على أنه قال: «أيها الناس أخبرونى من أشجع الناس؟ قال: قلنا: أنت قال: أما إنى ما بارزت أحداً إلا انتصفت منه ، ولكن أخبرونى بأشجع الناس. قالوا: لا نعلم! فَمَنْ؟ قال: أبو بكر ، إنه لما كان يوم بدر جعلنا لرسول الله عَيْسَةُ عريشاً فقلنا: من يكون مع رسول الله عَيْسَةُ لئلا يهوى إليه أحد من المشركين؟ فوالله عادنا منا أحد إلا أبو بكر شاهراً بالسيف على رأس رسول الله عَيْسَةُ للايهوى إليه أحد إلا أهوى إليه فهذا أشجع الناس قال على: ولقد رأيت رسول الله عَيْسَةُ وأخذته قريش فهذا يَنْحَاهُ وهذا يُتَلْتله (٢٠) ، وهم يقولون: أنت الذي جعلت الآلهة إلهاً واحداً؟! قال: فوالله مادنا

<sup>(</sup>۱) عقبة بن أبى معيط ( ۰۰۰ - ۲ هـ = ۰۰۰ - ۲۲۶م)
عقبة بن أبان بن ذكوان بن أمية بن عبد شمس من مقدّمي قريش في الجاهلية . كنيته أبو الوليد ، وكنية
أبيه أبو معيط . كان شديد الأذي للمسلمين عند ظهور الدعوة ، فأسروه يوم بدر وقتلوه ثم صلبوه ،
وهو أول مصلوب في الإسلام ، الأعلام للزركلي ( ۲٤٠/٤ ) .

<sup>(</sup>۲) البخارى فى كتاب فضائل أصحاب النبى ، باب فضل أبى بكر بعد النبى عَلَيْكُ ( ۲۹۳/۲ ) ، والآية رقم (۲۸) من سورة غافر ، وذكر ابن كثير الحديث فى تفسيره إياها وقال : انفرد به البخارى من حديث الأوزاعى وعزاه للنسائى من طريق عمرو بن العاص ، تفسير ابن كثير (۸٤/٤) .

<sup>(</sup>٣) التلتلة : التحريك والإقلاق والزعزعة .

منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويحار (۱) هذا ويتلتل هذا وهو يقول: ويلكم ﴿ أَتَقْتَلُونَ رَجَلاً أَنْ يَقُولُ رَبِى الله ﴾ ثم رفع عَلَى بُرْدةً كانت عليه فبكى حتى الخصَّلت (۱) لحيته ثم قال: أنشدكم الله: أمؤمن آل فرعون (۱) خير ، أم أبو بكر ؟ فسكت فقال: ألا تجيبونى فوالله لساعة من أبى بكر خير من مثل مؤمن آل فرعون ذلك رجل يكتم إيمانه ، وهذا رجل أعلن إيمانه (۱) وواه البزار.

[٢٦] عن عائشة قالت: قال رسول الله عَلَيْكَ في مرضه: « ادْعِي لِي أَبَابَكْرٍ وأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ كِتَاباً. فإنى أَخَافُ أَن يَتَمنَّى مُتَمَنَّ وَيَقُولُ قَائِلٌ: أَنَا أُوْلَى ، ويَابَى الله وَالمؤمنونَ إلا أَبَا بَكْرٍ » (°) رواه مسلم

[۲۷] وعن أبى موسى الأشعرى قال: مرض النبى عَلَيْكُ فاشتد مرضه فقال: « مُرُوا أَبَابَكُم فَلْيُصَلِّ بالنَّاس » قالت عائشة: يارسُولَ الله!

<sup>(</sup>١) وفي رواية ﴿ يجاهد ﴾ .

<sup>(</sup>۲) خضل : ندى وابتل .

<sup>(</sup>٣) المشهور أن هذا الرجل المؤمن كان قبطياً من آل فرعون قال السدى: كان ابن عم فرعون ويقال: إنه الذى نجا مع موسى عليه الصلاة والسلام، واختاره ابن جرير ورد قول من ذهب إلى أنه كان إسرائيليا ، تفسير ابن كثير (٨٤/٤)، وأخرج ابن المنذر وابن أبى حاتم عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لم يكن في آل فرعون مؤمن غيره وغير امرأة فرعون وغير المؤمن الذى أنذر موسى عليه السلام الذى قال ﴿ إِنْ الملاً يأتمرون بك ليقتلوك ﴾ قال ابن المنذر أخبرت أن اسمه حزقيل، الدر المنثور (٥/٥٠٠).

<sup>(</sup>٤) ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد وعزاه للبزار وقال : فيه من لم أعرفه . فى كتاب المناقب ، باب جامع فى فضله (أى أبى بكر) (٤٧/٩) ، وذكره السيوطى بنحوه فى الدر المنثور وعزاه لأبى نعيم (٥٠/٥٥) ، والرازى بنحوه فى تفسيره (جـ ٥٨/٢٧) .

<sup>(</sup>٥) أخرجه مسلم فى كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل أبى بكر الصديق رضى الله عنه ، وأحمد فى المسند (١٠٦/٦) ، وذكره السيوطى فى الجامع الصغير وصححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير ، حديث رقم (٢٤٥) ( ١٢٩/١) ، وابن سعد فى طبقاته الكبرى (١٨٠/٣) .

إِن أَبَا بَكْرِ رَجُلُ رَقِيقُ القلب إِذَا قَامَ مَقَامَكَ لَمْ يَسْتَطَعْ أَنْ يَصَلِّى النَّاسِ فَقَالَ : «مُرى أَبَا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» فعادت فقال : «مُرى أَبا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ» فعادت فقال : «مُرى أَبا بَكْرٍ فَلْيُصَلِّ بِالنَّاسِ فَا يَّكُنَّ صَوَاحِبُ يُوسُفَ» فأتاه الرسول فصلى الله عَلَيْكَ صَوَاحِبُ يُوسُفَ» فأتاه الرسول فصلى بالنَاسِ في حياة رسول الله عَلَيْكَ (١) أخرجه الشيخان .

[۲۸] وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَلَيْكَ « أما إنكَ يا أَباَبكُو اللهُ عَلَيْكَ « أما إنكَ يا أَباَبكُو أُول منْ يدخلُ الجنةَ من أمتى»(٢) رواه أبو داود.

[ ٢٩] وعن عمر بن الخطاب أنه قال: « أَبُو بَكْرٍ سَيِّدنا وَخَيْرُنا وَخَيْرُنا وَخَيْرُنا وَخَيْرُنا وَخَيْرُنا وَأَبُو بَكْرٍ سَيِّدنا وَخَيْرُنا وَأَتُّبنا إِلَى رَسُولِ اللهِ عَيْضِهُ (٢) » رواه الترمذي وقال: صحيح.

[٣٠] وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيْسَة : « مَا لأَحَد عَندَنا يَدَا يُكَافِئُهُ اللهُ بَهَا لَيْ بَهَا يَدُ اللهُ اللهُ بَهَا يَدُ اللهُ اللهُ بَهَا للهُ اللهُ بَهَا للهُ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى فى كتاب الأذان ، باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة ( ١٢٤/١) . ومسلم فى كتاب الصلاة ، باب استخلاف الإمام إذا عرض عذراً من مرض وسفر وغيرهما من يصلى بالناس ، حديث رقم ( ١٠١) ( ٢٠١١) ، والترمذى عن عائشة فى كتاب المناقب ، باب فى مناقب أبى بكر وعمر رضى الله عنهما كليهما وقال : هذا حديث حسن صحيح ( ١٣٥/١٣) ، ١٣٥١) وذكره السيوطى فى الجامع الصغير عن عائشة وأبى موسى وابن عمر وابن عباس وسالم بن عبيد بروايات مختلفة ، وصححه الألباني فى صحيح الجامع الصغير ، حديث رقم ( ٥٧٤٢) ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود فى كتاب السنة ، باب فى الخلفاء ، وله بقية (٢١٣/٤) حديث رقم (٤٦٥٢) ، والحاكم فى المستدرك فى كتاب معرفة الصحابة ، باب أبى بكر بن أبى قحافة رضى الله عنهما وقال : هذا جديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه (٧٣/٣) .

وذكره السيوطى في ضعيف الجامع، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير حديث رقم (٦٥)(٧١/١).

<sup>(</sup>٣) الترمذى فى كتاب المناقب ، باب مناقب أبى بكر الصديق رضى الله عنه وقال : هذا حديث صحيح غريب (١٢٦/١٣) ، والحاكم فى المستدرك فى كتاب معرفة الصحابة ، باب أبى بكر بن أبى قحافة رضى الله عنهما (٦٦/٣) وقال : صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ، وابن حبان فى كتاب إخباره عليه عن مناقب الصحابة ، باب ذكر البيان بأن أبا بكر الصديق رضى الله عنه كان أحب الناس إلى رسول الله عليها حديث رقم (٦٨٣) (٦/٩) .

يَوْمَ القيامَةِ وما نَفَعَنى مالُ أَحَدٍ قَطُ مانَفَعَنى مالُ أَبِي بَكْرٍ»(١) رواه الترمذي وحسنه .

[۳۱] وعن ابن عمر ان رسول الله عَلَيْكُم قال لابى بكر: « أنْتُ صَاحِبِي عَلَى الْحَوْضِ وصَاحِبِي في الغار (۱)» رواه الترمذي وحسنه.

[٣٢] وعن عمر بن الخطاب قال : أَمَرَنَا رَسُولُ الله عَلَيْهِ أَنْ نَتَصَدَقَ فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالاً عَنْدِى قلت: اليَوْمَ أَسْبِقُ أَبا بَكْرِ إِنْ سَبَقْتُهُ يوماً فَجِئْتُ بَوْمَا فَجِئْتُ بَنِصفِ مَالِي فقال رَسُولَ الله عَلَيْتُهُ مَا أَبَقْيتَ لَأَهْلَك ؟ قُلْتُ : مثلَهُ . وأَتَى أبو بَكْر مَا أَبْقَيْتَ : لأهلك ؟ قال : يا أبا بَكْر مَا أَبْقَيْتَ : لأهلك ؟ قال : أبقَيْتُ لَهُمُ الله ورسوله قُلْتُ : والله لا أَسْبِقَهُ إلى شَيءٍ قال : أبقَيْتُ لَهُمُ الله ورسوله قُلْتُ : والله لا أَسْبِقَهُ إلى شَيءٍ أَبَداً » (") رواه أبو داود والترمذي وقال : حسن صحيح .

[٣٣] وعن عائشة أن أبا بكر دخل على رسول الله على فقال: «أَنْتَ عَتِيقًا الله مِنَ النَّارِ فَيَوْمَئذٍ تسَّمى عَتِيقًا (٤)» رواه الترمذي

<sup>(</sup>۱) الترمذى فى كتاب المناقب ، باب مناقب أبى بكر الصديق رضى الله عنه وله بقية ، (١٢٩/١٣) ، والديلمى فى الفردوس حديث رقم (٦٣٢٨) (١٠٤/٤) ، وذكره العسقلانى فى فتح البارى (١٦/٧) ، وذكره السيوطى فى الجامع الصغير ، وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير ، حديث رقم (١٦/٧) (١٠٦/٥) ، والمتقى الهندى فى كنز العمال مختصراً ، حديث رقم (٣٢٦٠٨) .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي في المناقب ، باب في مناقب أبي بكر وعمر رضى الله عنهما كليهما (١٣٣/١٣) ، وذكره السيوطى في الجامع الصغير حديث رقم (دكره السيوطى في الجامع الصغير حديث رقم (١٤٢١) (١٤/٢) ، وأخرجه البزار ورجاله رجال الصحيح ، مجمع الزوائد للهيثمي في كتاب المناقب ، باب جامع في فضل أبي بكر (٩/٠٥).

<sup>(</sup>٣) الترمذى فى المناقب ، باب فى مناقب أبى بكر وعمر رضى الله عنهما كليهما (١٣٨/١٣، ١٣٩) ، والدارمى وأبو داود فى كتاب الزكاة ، باب الرجل يخرج من ماله ، حديث رقم (١٦٧٨) (١٦٩/٢) ، والدارمى فى كتاب الزكاة ، باب الرجل يتصدق بكل ماعنده (٣٩١/١) (٣٩٢) والحاكم فى المستدرك فى كتاب الزكاة وقال : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه .

<sup>(</sup>٤) الترمذى فى كتاب المناقب ، باب مناقب أبى بكر وعمر رضى الله عنهما كليهما ، وقال : هذا حديث غريب (١٤١/١٣) ، وابن حبان فى كتاب إحباره عَلَيْكُم عن مناقب الصحابة ، باب ذكر السبب الذى من أجله سمى أبو بكر رضى الله عنه عتيقاً حديث رقم (٦٨٢٥) (٦/٩) ، وأخرجه البزار.

وأخرجه البزار بمثله من حديث عبد الله بن الزبير .

[٣٤] وعنها() قالت: قال رسول الله عَلَيْكُ «لاَينْبغى لِقَوْم فِيهِمْ أَبُو بَكُو أَنْ يَؤُمَّهُمْ غَيَرهُ(٢)» رواه الترمذي .

[٣٥] وعن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلَيْتُهُ : «لما عُوجَ بِي إلى السماء مامررت بسماء إلا وجدت اسمى مكتوبا محمد رسول الله عَلَيْتُهُ - أبو بكر الصديق »(٢) رواه البزار.

[٣٦] وعن أسيد بن صفوان (٤) قال : لما توفى أبو بكر سُجِّى بثوب فارتجت المدينة بالبكاء ودهش الناس كيوم قبض رسول الله عَيْسَة ، وجاء على بن أبى طالب مسرعاً مسترجعاً وهو يقول : اليوم انقطعت خلافة النبوة حتى وقف على البيت الذى فيه أبو بكر فقال : رحمك الله ياأبابكر ، كنت أول القوم إسلاماً وأخلصهم إيماناً وأشدهم يقيناً ، وأخوفهم لله وأعظمهم عناء ، وأحفظهم على رسول الله عيسة ،

<sup>=</sup> والطبراني ورجالهما ثقات ، مجمع الزوائد للهيثمي في كتاب المناقب ، باب ما جاء في أبي بكر الصديق رضي الله عنه (٤٠/٩) .

<sup>(</sup>١) أي عن عائشة .

<sup>(</sup>٢) الترمذى فى كتاب المناقب ، باب مناقب أبى بكر وعمر رضى الله عنهما كليهما وقال : هذا حديث غريب (١٣٦/١٣) ، وذكره السيوطى فى الجامع الصغير وضعفه الألبانى جداً فى ضعيف الجامع الصغير حديث رقم (٦٣٨٦) (٩٦/٦) ، وذكره السيوطى فى اللآلىء المصنوعة فى الأحاديث الموضوعة وقال : موضوع ، عيسى منكر الحديث والراوى عنه متروك (٢٩٩/١) ، وابن الجوزى فى العلل المتناهية ، حديث رقم (٣٠٠١) (١٩٣/١) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزار وأبو يعلى والطبرانى وفيه عبد الله بن إبراهيم الغفارى وهو ضعيف ، مجمع الزوائد للهيثمى فى كتاب المناقب ، باب ما جاء فى أبى بكر الصديق رضى الله عنه (٤١/٩) ، وذكره السيوطى فى اللآلىء المصنوعة (٢٩٧/١) .

<sup>(</sup>٤) أسيد بن صفوان : يقال إنه صحابى وليس له رواية إلا عن على وقال ابن السكن : ليس بالمعروف فى صحابة ، وروى ابن ماجه فى التفسير وأبو زكريا فى طبقات أهل الموصل وغير واحد من طريق عمر بن ير هيم الهاشمى أحد المتروكين عن عبدالملك بن عمير عن أسيد بن صفوان وكانت له صحبة مع ميالة قال ..) وذكر الحديث المروى فى المتن عنه ، انظر الإصابة للعسقلاني (٤٨/١) رقم (١٧٩) .

وأحدهم على الإسلام وآمنهم على أصحابه ، وأحسنهم صحبة وأفضلهم مناقب وأكثرهم سوابق وأرفعهم درجة ، وأقربهم من رسول الله عليلة ، وأشبههم به هدياً وخلقاً وسمتاً ، وأوثقهم عنده ، وأشرفهم منزلة ، وأكرمهم عليه ، فجزاك الله عن الإسلام وعن رسول الله عليلة وعن المسلمين خيراً (۱) » رواه البزار .

[٣٧] وعن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله عَلَيْكَ : «إِن الله يَكُرهُ فَى السّماءِ أَنْ يَخْطأُ أَبُو بَكْرٍ الصديق في الأرض»(١) رواه الحارث ابن أبي أسامة في مسنده.

 $[\red{TA}]$  وعن عمر أنه قال وددت (أنى) شعرةٌ فى صدر أبى بكرٍ $(\red{TA})$  رواه مسدد فى مسنده .

[٣٩] وعن أبى هريرة قال: قال رسول الله عَيَّضَا : «بَيْنَا أَنَا نَائَمٌ وَالنَّتِي فَى الْجَنَّةِ فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوضَّا إلى جانِب قَصْرٍ فقلْتُ : لمن هذَا القَصْرُ ؟ قالوا : لِعُمَرَ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ ؛ فَوَلَّيْتُ مُدْبِراً ، فبكى ، وقال :أعليك أغارُ يارسولَ الله ؟ (ن) رواه البخارى .

<sup>(</sup>١) أخرجه البزار من حديث طويل ، له بقية ، وعقب الهيشمي قائلاً : وفيه عمر بن إبراهيم الهاشمي وهو كذاب ، مجمع الزوائد للهيشمي في كتاب المناقب ، باب جامع في فضله (أي أبو بكر) ( ٤٨، ٤٧/٩) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبراني كما في مجمع الزوائد للهيئمي الذي قال: أبو العطوف لم أعرفه وبقية رجاله ثقات وفي بعضهم خلاف ، كتاب المناقب ، باب ( جامع في فضله ) وأيضا في نفس الموضع ، أخرج الطبراني بنحوه في الأوسط ، ورجاله ثقات بلفظ « إن الله يكره أن يخطىء أبو بكر ، مجمع الزوائد ( ٩ /٤٦ ) ، وذكره السيوطى في الجامع الصغير وحكم عليه الألباني بالوضع في ضعيف الجامع الصغير ، وعزاه لابن شاهين في ( السنة ) وللحارث ، حديث رقم ( ١٧٥٧ ) ( ٢ /١٢٧ ) ، وذكره السيوطى في اللآليء المصنوعة وقال : موضوع تفرد به أبو الحارث نصر بن حماد ، كذبه يحيى ، وقال النسائي: ليس بثقة وقال مسلم : ذاهب الحديث ( ٢ /٣٠٠)

 <sup>(</sup>٣) أورده المتقى الهندى فى كنز العمال وعزاه لمسدد ، حديث رقم ( ٣٥٦٢٦) ( ٢٩ / ٤٩٦ )
 (٤) أخرجه البخارى فى كتاب فضائل أصحاب النبى ، باب مناقب عمر بن الخطاب (٢ / ٢٩٣ )
 ومسلم فى كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه ( ٤ / ١٨٦٣ ) حديث رقم=

[ • ] وعن ابن عمر أن رسول الله عَلَيْ قال : « بَيْنا أَنَا نَائَمٌ شَرِبْتُ يَعْنِى اللّبن \* حتى أَنْظُرُ الرَّى يَجْرِى فى أَظْفَارِى ثُمَّ نَاوَلْتُ عُمَرَ فَقَالُوا : فما أَوَّلْتَهُ يَا رسول الله ؟ قال : العِلْمَ » (أ) رواه الشيخان . فقالُوا : فما أَوَّلْتَهُ يَا رسول الله عَلَيْتُهُ يقول : همت رسول الله عَلَيْتُهُ يقول : همت رسول الله عَلَيْتُهُ يقول : «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رأَيْتُ النَّاسَ عُرْضُوا عَلَى وَعَلَيْهِمْ قُمُصُ مِنْهَا مَايَنْلُغُ (بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رأَيْتُ النَّاسَ عُرْضُوا عَلَى وَعَلَيْهِمْ قُمُصُ مِنْهَا مَايَنْلُغُ اللّهُ عَمْرُ وعليه قميص اللّه عَرْهُ ( وعليه قميص الله عَرْهُ ( ) ومنها مايَنْلُغُ دُونَ ذَلِكَ وَعُرضَ عَلَى عُمْرُ وعليه قميص الله عَرْه ( ) ومنها مايَنْلُغُ دُونَ ذَلِكَ وَعُرضَ عَلَى عُمْرُ وعليه قميص الله ؟ قال : الدِين ( ) واه الله ؟ قال : الدِين ( ) واه الله خان .

[٢٤] وعن سعد بن أبى وقاص قال: قال رسول الله عَلَيْكِهِ: ياابْنَ الْحُطَّابِ والذي نَفْسِي بِيدِهِ مَالقِيَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكاً فَجاً (٥) قطُّ إلاَّ

رقم ( 17 ) ، وذكره السيوطى فى الجامع الصغير ، وصححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير ، حديث رقم ( 18/7 ) ( 18/7 )

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى فى كتاب فضائل أصحاب النبى ، باب مناقب عمر بن الخطاب (۲ /۲۹۲) ع ومسلم فى كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل عمر رضى الله تعالى عنه ، حديث رقم ( ١٦) (٤ /١٨٥٩) ، وذكره السيوطى فى الجامع الصغير . وصححه الألباني فى صحيح الجامع الصغير حديث رقم ( ٢٨٥٦) ( ٣ /١٣)

<sup>\* (</sup>لبن) وأما تفسير اللبن بالعلم فلاشتراكهما في كثرة النفع وفي أنهما سبب الصلاح. فاللبن غذاء الأطفال وسبب صلاحهم وقوت للأبدان بعد ذلك. والعلم سبب لصلاح الآخرة والدنيا.

<sup>(</sup>٢) الثدى : النتوء في صدر الرجل والمرأة

<sup>(</sup>٣) ( قميص يجره ) قال أهل العبارة : القميص في النوم معناه الدِّين . وجرّه يدل على بقاء آثاره الجميلة وسننه الحسنة في المسلمين بعد وفاته ليقتدي به

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى فى كتاب فضائل أصحاب النبى عليه ، باب مناقب عمر بن الخطاب (٢ / ٢٥ ) ، ومسلم فى كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل عمر رضى الله عنه حديث رقم (١١٥ ) (٤ / ١٨٥٩ ) . والنسائى فى كتاب الإيمان وشرائعه ، باب زيادة الإيمان (١١٣ / ١١٤ ) . وذكره السيوطى فى الجامع الصغير وصححه الألباني فى صحيح الجامع الصغير ، حديث رقم ( ٢٨٥٧ ) ( ٢٤ / ١٤ ) ، وابن حبان فى صحيحه حديث رقم ( ٢٨٥١ ) .

<sup>(</sup>د) ( فجأ ) الفج الطريق الواسع : ويطلق أيضا على المكان المنخرق بين الجبلين ، وهذا الحديث محمول على طهره ، وأن الشيطان متى رأى عمر سالكاً فجاً ، هرب هيبة من عمر ، وفارق ذلك الفج ، وذهب في صحر خو لشدة حوفه من بأس عمر أن يفعل فيه شيئاً

سَلَكَ فَجاً غَيْرَ فَجِّكَ (١)» رواه البخارى . [٣٤] وعن ابن مسعود قال : « مَازِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ »(١) رواه البخارى .

[\$ 2] عن ابن عمر أن رسول الله عَلَيْكُ قال : «إِنَّ الله جَعَلَ الحَقَّ على لسانِ عُمَرَ وقَلْبِهِ» وقالَ ابن عمر : « ومانزَلَ بالنَّاسِ أَمْرُقَطُّ . فقالوا فيه وقال فيه عُمَر – أو قال ابن الخَطَّابِ فيه – شكَّ خارجة – إلاَّ نَزِلَ الْقُرْآنُ على نَحوِ مَا قال عُمر (٣)» رواه الترمذي وقال : حسن صحيح .

[82] وعن عقبة بن عامر قال : قال رسول الله عَلَيْكِيم : « لَوْ كَانَ بَعْدِى نَبِي لَكَانَ عُمَر بنْ الحُطَّاب»(<sup>4)</sup> رواه الترمذي وحسنه .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى فى كتاب فضائل أصحاب النبى عَلَيْكُم ، باب مناقب عمر بن الخطاب رضى الله عنه (۲ /۲۹۶) ، ومسلم فى كتاب فضائل الصحابة ، باب من فضائل عمر ، رضى الله تعالى عنه حديث رقم (۲۲) (۲ / ۱۸۶۶) ، وأحمد فى المسند (۱/۱۷۱) وابن حبان فى صحيحه ، حديث رقم (۲۸ ) (۲۸ ) (۲۱/۹)

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخارى في كتاب فضائل أصحاب النبي عَيِّلَةً ، باب مناقب عمر بن الخطاب رضى الله عنه (۲) در ۲۹٤/۲) ، والحاكم في مستدركه ، وقال : (هذا حديث صحيح على شرط الشيخين و لم يخرجاه) (۸٤/۳) ، وابن حبان في كتاب إخباره عَيِّلَةً ، عن مناقب الصحابة ، باب البيان بأن المسلمين كانوا في عزة لم يكونوا في مثلها عند إسلام عمر رضى الله عنه ، حديث رقم ( ۱۸٤۱ ) ( ۱۷/۹ ) . (۳) الترمذي في كتاب المناقب ، باب في مناقب عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وقال : هذا حديث غريب ( ۱۳ / ۱۳ ) ، وابن حبان في كتاب إخباره عَيِّلَةً ، عن مناقب الصحابة ، باب ذكر إجراء الله الحق على قلب عمر بن الخطاب رضى الله عنه ولسانه ، حديث رقم ( ۱۸۵۱ ) (۲/۲ ، ۲۲ ) ، وأحمد في المسند ( ۲۱/۳ ) ، وذكره السيوطي في الجامع الصغير ، وصححه الألباني ( ۱۷۳۲ )

[73] وعن عائشة قالت: قال رسول الله على الله على النظر إلى النظر إلى الله على النظر الجن والإنس قد فروا من عُمَر (١)» رواه الترمذي . وقال : حسن صحيح .

[٧٤] وعن ابن عباس قال: «لمَّا أَسْلَمَ عُمَرُ نَزَلَ جِبْريل عَليه السلام فقال : يامحمد لقدِ اسْتَبْشَرَ أَهْلُ السَّماءِ بإسْلاَم عُمَر» (١) رواه ابن ماجه .

[84] وعن أبى بن كعب رضى الله عنه قال: قال رسول الله عَلَيْهِ: «أُولُ مَنْ يُصًافُحِهُ الحُقُ عُمَرُ ، وَأُوَّلُ مَنْ يُسِّلُمُ عَلَيْهِ »(٣) رواه ابن ماجه .

[29] وعن أبى ذَرِّ قال: سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: «إنَّ الله وضعَ الحقَّ على لِسانِ عُمَرَ يَقُولُ بِهِ»(٤) رواه ابن ماجه

# [ • ٥] وعن على قال : «كنَّا أصحابُ محمدٍ لاَ نشك أن السكينةَ تَنْطَقُ

(۱) الترمذى فى كتاب المناقب ، باب فى مناقب عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وله بقية ، وقال : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه (١٤٨/١٣) ، والمتقى الهندى فى كنز العمال (١١/٧١) ، حديث رقم (٣٢٧٢١)

(۲) ابن ماجه فى المقدمة ، باب فضل مُحَر رضى الله عنه ، حديث رقم ( ۱۰۳ ) ( ۱ / ۳۹ ، ۳۹ )، والحاكم فى مستدركه ، فى كتاب معرفة الصحابة ، باب من مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه وقال : صحيح وعقب الذهبى : عبد الله ضعفه الدارقطني ( ۳ / ۸۶ ) ، وذكره السيوطى فى تاريخ الخلفاء فى كتاب عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، باب فى الأخبار الواردة فى إسلامه ( ص ۱۸٦ ) وابن سعد فى طبقاته ( ۳ / ۲۹ )

(٣) ابن ماجه فى المقدمة ، باب فضل عمر رضى الله عنه ، وله بقية ( ١ /٣٩ ) حديث رقم ( ١٠٤ ) ، و خاكم فى المستدرك ، فى كتاب معرفة الصحابة ، باب من مناقب أمير المؤمنين ، وقال الذهبى : موضوع وفى إسناده كذاب ( ٣٦ / ٢٥ ) ، والديلمى فى الفردوس حديث رقم ( ٣٦ ) ( ٢ / ٢٥ ) ، وابن حوزى فى العلل المتناهية حديث رقم ( ٣٠٨ ) ( ١ / ١٩٧ )

نى بن ماجه فى المقدمة ، باب فضل عمر رضى الله عنه (١/٠) حديث رقم (١٠٨) ، وذكره سيوصى فى الجامع الصغير وعزاه لأبى داود ، وصححه الألبانى فى صحيح الجامع الصغير حديث رقم المسترا ) (٢/٢٢) ، والترمذى من طريق ابن عمر فى كتاب المناقب ، باب فى مناقب عمر بن حد رضى الله عنه (١٣/١٣) ، وأحمد من نفس الطريق فى مسنده (٢/٣٥)

على لسانِ عمر(١) » رواه مسدد وابن منيع في مسنديهما

[ 1 ] وعن ابن عباس قال: « لما أسلم عمر قال المشركون: فقد انتصف القوم مِنَا » وأَنْزِلَ الله : ﴿ يَأْيُهَا النَّبُّى حَسْبُكَ الله وَمَن اتَّبُعَكَ مِنَ المُؤْمِنِين (٢) ﴾ رواه البزار.

[ ٢٥] وعن ابن عمر قال: قال رسول الله عَلَيْكُ «عمر سراج أهل الجنة (٣)» رواه البزار.

#### [\$0] وعن أسماء بنت عميس<sup>(۱)</sup> قالت : دخل رجل من المهاجرة

<sup>(</sup>۱) أحرجه الطبرانى فى الأوسط وإسناده حسن ورواه الطبرانى أيضاً من طرق مختلفة عن ابن مسعود وعن طارق بن شهاب ، انظر مجمع الزوائد للهيثمى فى كتاب المناقب ، باب إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه (٦٧/٩) .

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطبرانى وفيه النضر بن عمر وهو متروك ورواه البزار أيضاً انظر مجمع الزوائد (۲۰/۹).
 وذكره السيوطى فى الدر المنثور (۲۰۰/۳) والآية من سورة الأنفال رقم (٦٤٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البزار وفيه عبد الله بن إبراهيم بن أبى عمرو الغفارى وهو ضعيف ، مجمع الزوائد للهيثمى فى كتاب المناقب ، باب عمر سراج أهل الجنة (٧٤/٩) ، وأبو نعيم فى الحلية عن أبى هريرة وقال : غريب من حديث مالك تفرد به عنه الواقدى (٣٣٣/٦) ، والعجلونى فى كشف الحفاء وعزاه لابن عساكر عن الصعب بن جثامة ، حديث رقم (١٩٨) (٩٤/٢) ، وذكره السيوطى فى تاريخ الحلفاء (ص ١٩١) . (٤)ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد وعزاه إلى البزار والطبرانى وقال : فيه جماعة لم أعرفهم ويحيى بن المتوكل ضعيف ، وذكره السيوطى فى تاريخ الحلفاء (ص ١٩١) .

<sup>(</sup>٥) أسماء بنت عُمَيْس بن معد بن تيم بن الحارث الحثعمى : (... نحو ٤٠ هـ=...- نحو ٢٦٦ م) – صحابية ، أسلمت قبل دخول النبي عَلِيْكُ دار الأرقم بمكة ، وهاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها جعفر ابن أبى طالب ، فولدت له عبد الله ومحمداً وعوفاً ، ثم قتل عنها جعفر شهيداً فى وقعة مؤتة (سنة ٨هـ) فتزوجها أبو بكر الصديق فولدت له محمداً بن أبى بكر ، وتوفى عنها أبو بكر فتزوجها على بن أبى طالب فولدت له يحيى وعوناً وماتت بعد على ، الأعلام (٢٠٦/١) ، وحلية الأولياء (٧٤/٢) ، سير أعلام النبلاء (٢٨٢/٢) .

على أبى بكر وهو يشكى فى مرضه فقال له: أتستخلف علينا عمر وقد قسا علينا ولا سلطان له ، فكيف لو ملكنا لكان أعتى وأعتى! فكيف تقول لله إذا لقيته ؟! فقال أبو بكر: أجلسونى ، فأجلسوه! فقال: إنا لله تعرفونى ، فإنى أقول إذا لقيته: استخلفت عليهم خير أهلك(١) » رواه إسحاق بن راهويه فى مسنده والأحاديث فى فضلهما تحتمل مجلدات وهذه نبذة منها.

[**٥٥**] وقد روى الترمذي عن محمد بن سيرين<sup>(۱)</sup> قال : «ما أظُنُّ رجُلاً يَنْتَقِص أَبا بَكْرٍ وَعُمَرَ يُحبُّ النَّبي عَلَيْكُ »<sup>(۱)</sup>



<sup>(</sup>١) ذكره السيوطى بنحوه فى كتاب تاريخ الحلفاء (ص ١٣٤) ، والغزالى فى الإحياء بلفظ (استخلفت علينا فظاً غليظاً) (١٥٢/٦) .

<sup>(</sup>٢) محمد بن سيرين ، الإمام ، شيخ الإسلام ، أبو بكر الأنصارى ، الأنسى البصرى ، مولى أنس بن مالك ، خادم رسول الله عليه ، وكان أبوه من سبى جرجرايا (بلد من أعمال النهروان الأسفل بين واسط وبغداد) تملكه أنس ، ثم كاتبه على ألوف من المال ، فوفاه ، وعجّل له مال الكتابة قبل حلوله ، فتمنّع من أخذه لمّا رأى محمد بن سيرين قد كثر ماله من التجارة ، وأمل أن يرثه ، فحاكمه إلى عُمر رضى الله عنه ، فألزمه تعجيل المؤجّل . سير أعلام النبلاء (٢٠٦/٤) .

س الترمذى فى كتاب المناقب ، باب فى مناقب عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وقال : هذا حديث حسن غريب (١٤٤/١٣) .

# الفصل الثان في الفصل الشائى في بيان أن سَبَّهُما كبيرة بلا خلاف في ذلك بين السلف والخلف ونقل أقوال مَنْ عَدَّذلك في الكبائر تطويل لما هو مشهور

[1] عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله عَلَيْكُم : «لاتسُبُّوا أحداً من أصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أَحُداً من أصْحَابِي فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ! لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أَحُداً مَنْ أَحُدهِمْ ولا نصِيفه (١)» رواه مسلم أُحُدٍ ذَهَبا ما بلغ مُدَّ أَحَدهِمْ ولا نصِيفه (١)» رواه مسلم

[۲] وعن عمر بن الخطاب أن رسول الله عَلَيْكَةِ قال : «أكرموا أصحابي فإنهم خياركم(٢)» رواه النسائي .

[٣] وعن عبد الرحمن بن سالم بن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله عليه : «إنَّ الله الْحَتَارَنِي والْحَتَارَ لِي أَصْحَابِي ، وجَعَلَ لي منْهُم وزَراءَ وأنصاراً وأصْهَاراً ، فمنْ سبَّهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينَ ، لايقبلُ الله منهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى فى كتاب فضائل أصحاب النبى عليه ، باب فضل أبى بكر بعد النبى عليه ، (۱) أخرجه البخارى فى كتاب فضائل الصحابة ، باب تحريم سب الصحابة ، رضى الله عنهم ، (۲۹۲/۲) ، ومسلم فى كتاب فضائل الصحابة ، باب تحريم سب الصحابة ، رضى الله عليه (۱۹۲۷/٤) حديث رقم (۲۲۱) ، وأبو داود فى كتاب السنة ، باب فى فضل أصحاب رسول الله عليه (۱۹۷/٤) حديث رقم (۲۱۵) ، وأحمد فى المسند (۱۱/۳) ، والمتقى الهندى فى كنز العمال حديث رقم (۳۲٤٦٣) .

<sup>(</sup>ولا نصيفه) قال أهل اللغة: النصيف النصف وفيه أربع لغات: نِصفْ ونُصْف ونَصف ونصف ونصف. حكاهن القاضي عياض في المشارق عن الخطابي.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البغدادى فى تاريخ بغداد من حديث طويل (۱۸۷/۲) (۳۱۹/٤) ، والمتقى الهندى فى كنز عمال حديث رقم (۷/۱) (۳۲٤۸۷) ، والطيالسى فى مسنده (۷/۱) ، وذكره السيوطى فى حديث رقم (۲۲۲) بإلا أنه لم يذكره بنفس اللفظ، والديلمى فى الفردوس حديث رقم (۲۲۲) ، وحديث رقم (۲۲۲) ولم يذكروا جميعاً «فإنهم خياركم» ، وأحرجه عبدالرزاق فى مصنفه واللفظ له ، حديث رقم (۲۰۷) (۲۰۷) .

صرفاً ولا عدلاً (١)» رواه الطبراني في معجمه ، والحميدي في مسنده بإسناد حسن .

[\$] وعن ابن عمر قال: «لا تَسُبُّوا أَصْحَابَ مَحمدٍ عَيْكُ فَلَمَقَامُ أَحَدِهِمْ سَاعَةً ، خَير مِنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ عُمْرَهُ(٢)» رواه ابن ماجه.

[0] وعن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله عَلَيْتُهُ: « الله الله فَ أَصْحَابِي لا تَتَخذُوهُمْ غَرضاً بَعْدى فَمَنْ أَحِبَهُمْ فَبِحُبِّي أَحبَّهُمْ ، ومَنْ أَبْغَضَهُمْ فَمِنْ أَذَانِي ، ومن آذاني ومَنْ آذاني ، ومن آذاني فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذاني ، ومن آذاني فقد آذي الله ومن آذي الله يُوشكُ أَنْ يَأْخَذَهُ » (واه الترمذي فقد آذي الله ومن آذي الله يُوشكُ أَنْ يَأْخَذَهُ » (واه الترمذي

[٣] وعن جابر سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول: «إن الناس يَكْثُرُونَ وأَصحابى يَقلُون ، فلا تَسُبُّوهُمْ ، لَعَنَ الله مَنْ سَبَّهُم (١)» رواه أبو يعلى في مسنده .

<sup>(</sup>۱) ذكره الهيشمى فى مجمع الزوائد وعزاه للطبرانى وقال : وفيه من لم أعرفه (۱۷/۱۰) ، والحاكم فى المستدرك فى كتاب معرفة الصحابة ، باب ذكر عويم بن ساعدة رضى الله عنه ، وقال : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقة الذهبى (٦٣٢/٣) ، وذكره السيوطى فى الجامع الصغير ، وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير ، حديث رقم (١٥٣٦) (٦٨/٢) ، وذكره السيوطى فى الجامع الكبير (١٥٩/١) .

<sup>(</sup>۲) ابن ماجه فی المقدمة ، باب فضلُ أهل بَدْرِ ، وحدیث رقم (۱۲۲) (۵۷/۱) ، والمتقی الهندی فی کنز العمال عن البراء حدیث رقم (۳۵۵۸) (٤٨٥/١٢) .

<sup>(</sup>٣) التزمذى فى كتاب المناقب ، باب فى فضل من بايع تحت الشجرة وقال : هذا حديث غريب لانعرفه إلا من هذا الوجه (١٤٤/١٣) ، وذكره السيوطى فى الجامع الصغير ، وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير حديث رقم (١٢٥٨) ( ٣٢٤٨٣) ، والمتقى الهندى فى كنز العمال حديث رقم (٣٢٤٨٣) .

<sup>(</sup>٤) أبو يعلى فى المسند ، حديث رقم (٤٢٠) (٤٢٠) ، وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد فى كتاب المناقب ، باب فى وفيات جماعة من الصحابة ومواليدهم وقال : وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو متروك ، والخطيب البغدادى فى تاريخه (٩/٣) ، وذكره السيوطى فى الجامع الصغير وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير ، وعزاه للدارقطنى فى « الأفراد » عن أبى هريرة ، حديث رقم (١٨٠٢) .

[٧] وعن أنس قال: قال رسول الله عَلَيْكَةِ «دعوا أصْهَارِى وأَصْحَابِى وَاللهُ عَلَيْكَةِ مَنْ حَفَظِنى فَهِم كَانَ مَعَه مِن الله حَافِظ، ومَنْ لَمْ يَحْفظنِى فَهِم تَحَلَّى الله عنه يُوشك أَنْ يَأْخَذَه» (١) رواه فيهم تخلَّى الله عنه يُوشك أَنْ يَأْخَذَه» (١) رواه ابن منيع في مسنده.

[٨] وعن ابن عباس عن النبى عليه قال : «يكون في آخر الزمان قوم يسمون الرافضة يرفضون الإسلام ويلفظونه فاقتلوهم»(٢) رواه البزار .

[9] وأخرج أبو نعيم في الحلية عن ابن عباس قال: قال رسول الله على المناس عداباً يوم القيامِة مَنْ شَتَمَ الأنبياء ثم السلمين ثم المسلمين ثم المسلمين أله .

# انطباق حد الكبيرة على من سبهما:

وإذا نظرت حد الكبيرة رأيته منطبقاً عليه: [1] فقد نقل الرافعي عن الأكثر: بأنها ما تُوعِّدَ عليه. [۲] ويشهد له: ما رواه ابن جرير عن ابن عباس قال: «كل ذنب ختمه الله بنار، أو غضب، أو لعنة، أو عذاب فهو كبيرة »(٤).

<sup>(</sup>۱) ذكره السيوطى مختصراً بلفظ «دعوا لى أصحابى وأصهارى»، فى الجامع الصغير، وعزاه لابن عساكر، وضعفه الألبانى فى ضعيف الجامع الصغير حديث رقم (۲۹۸۳) (۲۹۸۳)، والمتقى الهندى فى كنز العمال حديث رقم (۳۲٤۷۰) (۳۲٤۷۰).

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو نعيم فى الحلية ، وقال : «غريب تفرد به الحجاج عن ميمون ورواه يوسف بن عدى عن الحجاج نحوه» (١٠٣/١) ، وأحمد فى المسند عن على رضى الله عنه (١٠٣/١) ، والديلمى فى الفردوس حديث رقم (٨٧١٦) (٥٧/٥) .

<sup>(</sup>٣) الحلية لأبي نعيم (١٠/١٠) ، والمتقى الهندي في كنز العمال حديث رقم (١٠٤/٣) (٢٠٤/٣) .

<sup>(</sup>٤)، ابن جرير في تفسيره ( ٥ /٢٧ )

[۳] وروی البیهقی فی الشعب عنه \* قال : کل مانهی الله عنه کبیرة ا(۱)

[3] وصحح المتأخرون أنها كل جريمة تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقة الديانة .

[٥] وممن صحح ذلك ابن السبكى فى جمع الجوامع ثم عدّ سب الصحابة منها .

[7] وما أجدرها جرأة مؤذنة بالجرأة على الله ، وعلى رسوله ، وقلة اكتراث فاعلها بالدين إذ ظن الخبيث لعنه الله أن مثل هذا لا يستحق السب وهو مُبرّاً تقى نقى متأهل للمدح والثناء . كلا والله بفيه حَجَر .

بل إذا ظن أنهم يستحقون السبَّ اعتقدنا أنه يستحق الحرق وزيادة!

#### النتيجة

وإذا عرفت أن سب الشيخين كبيرة بلا خلاف عرفت أن السَّابُّ لهما لاتقبل شهادته إذ لا يقبل إلا عدل وهو من لم يرتكب كبيرة وسنزيد هذا وضوحاً.

<sup>\*</sup> أي عن ابن عباس

<sup>(</sup>۱) البيهقى فى الشعب حديث رقم ( ۲۸۸ ) ( ۲ / ۹۲ ) ، وذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد وقال : رواه الطبرانى فى الكبير ورجاله ثقات إلا أن الحسن مدلس وعنعنه ، وذلك فى كتاب الإيمان ، باب فى الكبائر ( ۱ / ۳۷ )

# الفصــل الثـالث في حكـم سـاب الشـيخين

اعلم أن ساب الشيخين (١) فيه وجهان لأصحابنا حكاهما القاضي الحسين وغيره:

الأول : أنه كافر وجزم به المحاملي<sup>(٢)</sup> في «اللباب» .

الثانى: أنه فاسق وعليه فتوى الأصحاب ، ومن لا يكفر ببدعته ، فحينئذ لايتخلص لحاله إلا أحد هذين الأمرين: إما الكفر وإما الفسق ولا يقبل مُنْصف بواحد منهما قطعاً ، وقد جُزِمَ بذلك . وأن فتواهم مردودة وأقوالهم ساقطة .

[ النووى(٣) في أول شرح المهذب\* وحكاه في الروضة في باب القضاء عن الخطيب ، وأقره ، وقال به الغزالي والبغوي ٢٠

<sup>(</sup>۱) اختلف فى سابّ الصحابى ، فقال عياض : ذهب الجمهور إلى أنه يعُزر ، وعر بعص حكة يغتر . وقوه وخص بعض الشافعية ذلك بالشيخين والحسنين ؛ فحكى القاضى حسين فى دمث وجهير . وقوه السبكى فى حق من كفر الشيخين ، وكذا من كفر من صرح النبى عَلَيْكُ بإيمانه أو تبشيره باجنة ، توتر الحبر بذلك عنه لما تضمن من تكذيب رسول الله عَلَيْكُ ، فتح البارى للعسقلانى (٧/٤٤)

<sup>(</sup>۲) المحاملي (۲۳۰ – ۳۳۰هـ = ۹٤۱ – ۹٤۱ م) الحسين بن إسماعيل بن محمد بن إسماعيل المحاملي المحاملي المحاملي الفضاء، أبو عبد الله البغدادى: قـاض، من الفقهاء المكثرين من الحديث، ولى قضاء الكوفة وفارس ستين سنة، وكان ورعاً محمود السيرة في القضاء، ثم استعفى فأعفى، الأعلام (۲۳٤/۲))، الكامل لابن الأثير (۲۸۸/۲، ۲۸۹)، وتاريخ بغداد (۱۹/۸).

<sup>(</sup>٣) النووى - (٦٣١ - ٦٧٦ هـ = ٦٧٦ - ١٢٧٧٧ م) يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحزامى الحورانى ، النووى الشافعى ، أبو زكريا ، محيى الدين : علامة بالفقه والحديث مولده ووفاته فى نوا ( من قرى حوران بسورية ) وإليها نسبته ، تكلم فى دمشق ، وأقام بها زمناً طويلاً من كتبه ، ورضة الطالبين » ، « وشرح المهذب » ، « ورياض الصالحين من كلام سيد المرسلين » ، الخ ، الأعلام ( ١٤٩/٨ ) . « ( ١٤٩/٨ ) الطبقات الكبرى للسبكى ( ٣٩٥/٨ ) .

<sup>\*</sup> المجموع شرح المهذب (١/٠٥)

٤٤) البغوى (٤٣٦ ـ ١٠٥ هـ = ١٠٤٤ ـ ١١١٧ م) الحسين بن مسعود بن محمد ، الفراء أو ابن الفراء =

والرافعي(١) في باب الشهادات].

#### إشكال والرد عليه مع بيان وجه الصواب في ذلك :

وإن كان وقع في هذا الباب من «زيادات الروضة» تعميم قبول المبتدعة حتى استشكل صاحب المهمات الجمع بينه وبين كلامه في « باب القضاء» و «شرح المهذب» وهي التي تمسك بها من قال بالقبول ، فلا شك أن المبتدعة التي قال النووى بقبولهم هم من لايفسق ببدعته ، إذ الكلام فيهم:

[١] كالشيعي(١) القائل بتفضيل على .[٢] وكمنكر القدر(١) والرؤية\*

[٣] ونحوهم ممن لهم تأويل ويشهد لذلك أمور:

الأول : أنهم عللوه بأن العداوة في الاعتقاد لاتقْدح في العدالة . وقد

<sup>=</sup> أبو محمد ، ويلقب بمُجِيى السَّنة ، البغوى : فقيه ، محدث ، مفسر . نسبته إلى « بغا » من قرى خراسان ، بين هراة ومرو . له « التهذيب » في فقه الشافعية و « شرح السنة » في الحديث الخ ، الأعلام ( ٢ /٢٥٩ )

<sup>(</sup>۱) الرافعي (۷۰۵ – ۲۲۳ هـ = ۱۲۲۱ – ۱۲۲۱ م) عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم ، أبو القاسم الرافعي القزويني : فقيه من كبار الشافعية ، كان له مجلس بقزوين للتفسير والحديث ، وتوفى فيها ، نسبته إلى رافع بن خديج الصحابي . له « التدوين في ذكر أخبار قزوين » الخ ، الأعلام ، (٤ /٥٥) طبقات الشافعية للسبكي ( ٨ /٨٨)

<sup>(</sup>٢) الشيعة هم الذين شايعوا أمير المؤمنين على بن أبى طالب رضى الله عنه ، وقالوا بإمامته وخلافته : نصا ووصاية ، جليا أو خفيا ، وإن الإمامة لاتخرج عنه وعن بنيه إلا بظلم من غير ذلك الإمام ، أو بتقية منه لغيره . قال الشهرستاني في « الملل والنحل » : ويجمعهم القول بوجوب التعيين للإمام والتنصيص عليه ممن قبله ، وثبوت عصمة الأئمة وجوباً عن الكبائر والصغائر ، والقول بالتولي للأئمة والتبرى من غيرهم . « صبح الأعشى » للقلقشندى ( ٢٢٩/ ١٣ )

<sup>(</sup>٣) القدرية ؛ وهم القائلون بأن لاقدر سابق ، وأن الأمر أنف : يعنى مُستَّأَنفا : ولكنهم لما سمعوا قول النبي عَيْنَ (القدرية وهم القائلون بأن لاقدر سابق ، قلبوا الدليل وقالوا بمُوجب الحديث ، وقالوا : القدرية اسم لمن يقول بسبق القدر . ثم غُلب عليهم اسم المعتزلة بواسطة أن واصل بن عطاء أحد أثَمتهم كان يقرأ على الحسن البصري فاعتزله بمسألة خالفه فيها . وهم يُسمَّون أنفسهم أهل التوحيد [ وأهل العَدْل ] . « صبح الأعشى » للقلقسندى ( ١٣ / ٢٥٠ )

رؤية وجه الله تعالى يوم القيامة .

عرفت أن سب الشيخين كبيرة قادحة فيها .

الثانى: ماتقدم له فى باب القضاء وفى شرح المهذب.

الثالث: أنه قال في الموضعين المذكورين. - قَبْل ذكر عدم قبولهم -:
أما المبتدع الذي لانكفره ولانفسقه فإنه يقبل على الصحيح. ثم عقبه
بساب الصحابة والسلف وأنه مردود، فعلم أن ماذكر في لباب
الشهادات محمول على ماذكره هناك، وإنما أطلق هنا حملاً عليه، ولما
علم من قاعدة الباب: أن الفاسق لايقبل؛ فالساب مردود لوصف
الفسق لا لخصوص وصف الابتداع، ومن خيل له الشيطان أن لساب
الفسيخين تأويلاً يخرجه عن الفسق فلا أدرى ماأقول له، كيف؟ وقد
الشيخين تأويلاً يخرجه عن الفسق فلا أدرى ماأقول له، كيف؟ وقد
قال عَيْنِ هُ سِبَابُ (۱) المُسْلِم فُسُوق (۲) فإذا كان هذا في آحاد
المسلمين فماظنك بأفضل الأمة وأكرم الخليقة؟ في الكفاية لابن
الرفعة (۲) قال الماوردي (۱): يشترط لقبول شهادة أهل الأهواء بعد
الإسلام ستة شروط:

<sup>(</sup>۱) قوله (سباب) هو بكسر السين وتخفيف الموحدة ، وهو مصدر يقال : سب يسب سـ سِمال على المراهيم الحربى : السباب أشد من السب ، وهو أن يقول الرجل مافيه ومانيس فيه يهد بست عيد عالى السباب هنا مثل القتال فيقتضى المفاعلة ، فتح البارى للعسقلاني (١٣٨/١) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان ، باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله (١٨/١) . وحسد و كتاب الإيمان باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم ، حديث رقم (١١٦) (٨١/١) ولخرمذى فى كتاب الإيمان باب ماجاء سباب المؤمن فسوق وقال : هذا حديث حسن صحيح (١٠٢/١٠) ، والنسائى فى كتاب الفتن ۽ باب سباب والنسائى فى كتاب الفتن ۽ باب سباب المسلم فسوق وقتاله كفر ، حديث رقم ( ٢٩٤٠، ٣٩٤١) ( ٢٩٩/٢) ، وأحمد فى المسند ( ١٧٦/١) .

<sup>(</sup>٣) ابن الرفعة ( ٦٤٥ – ٧١٠ هـ = ١٢٤٧ – ١٣١٠م )

أحمد بن محمد بن على الأنصارى ، أبو العباس = نجم الدين ، المعروف بابن الرفعة : فقيه شافعى = من فضلاء مصر . كان محتسب القاهرة وناب فى الحكم . له كتب ، منها ﴿ بذل النصائح الشرعية فى ما على السلطان وولاة الأمور وسائر الرعية ﴾ و ﴿ كفاية النبيه فى شرح التنبيه للشيرازى ﴾ = وهو الكتاب الذى يقصده السيوطى، الأعلام ( ٢٢٢/١ ) طبقات الشافعية ( ٢٤/٩ ) .

<sup>(</sup>٤) الماوردى (٣٦٤ - ٤٥٠ هـ) ( ٩٧٥ - ١٠٥٨ م ) ، على بن محمد بن حبيب البصرى ، المعروف علوردى ( أبو الحسن ) فقيه ، أصولى ، مفسر ، أديب ، سياسى . درس بالبصرة وبغداد ، وولى القضاء على الله عند ملوك بنى بويه ، وتوفى ببغداد فى ربيع الأول ، ودفن بمقبرة باب حرب ، من علمان كثيرة ، وبلغ منزلة عند ملوك بنى بويه ، وتوفى ببغداد فى ربيع الأول ، ودفن بمقبرة باب حرب ، من

أحدها: كون التأويل سائغاً كتأويل البغاة وإلا فهم فسقة . الثاني: أن لايدفعه إجماع .

الثالث: أن لا يخص به ، كالقدِح فى بعض الصحابة . وهم الذين كانوا معه على الله حضراً وسفراً ، أو بايعوه فى الدين والدنيا أو وَثقِ بسرائرهم أو أفضى بأوامره ونواهيه إليهم دون من كان من الوفود ، وقاتل معه من الأعراب .

ثم القَدْحُ إِن كَانَ سَبًا فَهُو فَاسَقُ (۱) يَعْزَرَ ، أُو يُنسبه لَفْسَقُ وَضَلَالُ وَهُو مِن العشرة أو مِن أَهُلَ بَيْعَة الرضوان (۲) أو مجن لم يدخل في قِتَالُ صفين والجمل فكذلك قطعاً أو مجن دخل فيهما فكذلك أيضا على الأصح .

الرابع : \_ أن لا يقاتل عليه ولاينابذ فيه أهل العدل .

الخامس : \_ أن لايرى تصديق مرافقيه على مخالفيه .

السادس : \_ أن يكون ظاهر التحفظ كغيره من أهل الحق .

وليس في الرافضة (٢) شرط من هذه الستة . فضلاً عن اجتماعها فيهم .

<sup>=</sup>تصانيفه: الحاوى الكبير في فروع الفقه الشافعي في مجلدات كثيرة ، تفسير القرآن الكريم الخ ، معجم المؤلفين لعمر كحالة ( ١٨٩/٧ ) .

<sup>(</sup>١) قال الميمونى : قال لى أحمد بن حنبل : ياأبا الحسن ! إذا رأيت رجلاً يذكر أحداً من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام ( البداية والنهاية ) ( ١٥١/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) قال ابن اسحاق: فحدثنى عبد الله بن أبى بكر أن رسول الله عليه قال حين بلغه أن عثمان قد قتل: لا نبرج حتى نناجز القوم، ودعا رسول الله عليه إلى البيعة وكانت بيعة الرضوان تحت الشجرة وكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله عليه على الموت وكان جابر بن عبد الله يقول: إن رسول الله عليه لم يبايعنا على الموت ولكن بايعنا على أن لانفر. البداية والنهاية لابن كثير (١٦٧/٤، ١٦٨)، وسيرة ابن هشام (١٧٠/٣).

<sup>(</sup>٣) وهم الذين الهوا علياً ، وقال بعضهم له : ﴿ أنت الإله ﴾ ! فأحرق على قوماً منهم ، ونفى ابن سبأ إلى سبأ باط المدائن وافترقت الرافضة بعد زمان على رضى الله عنه أربعة أصناف : زيدية ، وإمامية ، وكيسانية ، وغلاة . انظر الفرق بين الفرق للبغدادي فصل في بيانَ فرق الأهواء .

#### رأى أئمة الحديث:

وقال أئمة الحديث وآخرهم الذهبي (١) في ميزانه: البدعة على ضربين: صغرى كالتشيع وهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق فلا يُرَدّ حديثهم.

وكبرى: كالرفض (والحط) على أبى بكر وعمر فهذا النوع لايحتج به، ولا كرامة له قال: وأيضا فلا استحضر في هذا النوع رجلا صادقاً ولا مأموناً بل الكذب شعارهم واللعنة دثارهم\*.

فإذا كان هذا فى باب الرواية مع أنها أوسع من الشهادة بلا خلاف ولهذا اشترط فى الشهادة: الحرية، والعدد، والذكورية، فى بعض المواضع دونها، فما ظنك بما هو أعظم وأضيق مجالا!!

#### رأى القاضى عياض:

وقال القاضى عياض<sup>(۱)</sup> فى (الشفا): سب الصحابة وتنقيصهم حرام ملعون فاعله<sup>(۱)</sup> ، قال: وقال مالك<sup>(1)</sup> من قال: إن أحداً منهم

<sup>(</sup>١) محمد الذهبي ( ٩٧٣ – ٧٤٨ هـ ) ( ١٧٧٤ – ١٣٤٨م ) محمد بن أحمد بن عيان بن قايماز بن عبدالله التركاني الأصل ، الفارق ، ثم الدمشقي ، الذهبي ، الشافعي ( أبو عبد الله ، شحص أحمى ) محمث ، مؤرخ . ولد بدمشق في ربيع الأول ، وسمع بها وبحلب وبنابلس وبمكة من جماعة ، وسمع منه حتى كثير ، وقوق بدمشتي في ٣ ذي القعدة ، ودفن بمقبرة الباب الصغير ، من تصانيفه الكثيرة : تأريخ الإسلام لكبير في الحدى وعشرين مجلداً ، ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، طبقات الحفاظ الخ ، ( معجم موعين عمر كحالة ) ( معجم موعين عمر كحالة ) ( ٢٩٠٠ ٢٨٩/٨ )

<sup>\*</sup> الدُّثارُ : الثوب الذي يكون فوق الشُّعار !

<sup>(</sup>٢) القاضى عياض ( ٤٧٦ – ٤٤٥ هـ = ١٠٨٣ – ١١٤٩ ) هو عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبى السبتى ، أبو الفضل : عالم المغرب وإمام أهل الحديث فى وقته ، كان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم . ولى قضاء سبته ، ومولده فيها ، ثم قضاء غرناطة ، وتوفى بحراكش مسموماً ، قبل : سمه يهودى ، من تصانيفه ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى » ، وهو الذى يقصده السيوطى ، و الغنية » فى ذكر مشيخته . . الخ ، الأعلام للزركلى ( ٩٩/٥ ) .

<sup>(</sup>٣) وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عطاء مرسلا أن رسول الله عليه عن الحلية عن عطاء مرسلا أن رسول الله عليه عن الحديث رقم (٣٢٥٤٠) والمتقى الهندي في كنز العمال وعزاه لابن النجار وللشيرازي حديث رقم (٣٢٥٤٠) ( ٢٠٢/١٠) .

٤٤) الإمام مالك ( ٩٣ - ١٧٩ هـ = ١٧٩ - ٧١٧م ) مالك بن أنس بن مالك الأصبحى الحميرى ،=

على ضلال قتل ، ومن شتمهم بغير هذا نكل نكالاً شديداً ، وعن مالك أيضاً أنه قال : من سبهم فلا حق له في (النبي) الخير» .

## رأى عمر رضى الله عنه

. وروى عن عمر بن الخطاب أنه أراد قطع لسان رجل قد شتم المقداد ابن الأسود(١) فكُلم في ذلك فقال : «دعوني أقطع لسانة حتى لايشتم بعده أحد من أصحاب النبي عَلَيْكُم »(١) .

#### فتوى أبى المطرف الشعبي:

قال: وأفتى أبو المطرف الشعبى (٣) فى رجل أنكر تحليف امرأة بائليل وقال: لو كانت بنت أبى بكر الصديق ماحلّفتها إلا بالنهار، فصوب قوله بعض المتسمين بالفقه! فقال أبو المطرف: قوله هذا لابنة أبى بكر: يوجب عليه الضرب الشديد، والحبس الطويل، والفقيه الذى صَوَّبَ قوله هو أحق باسم الفِسْق من اسم الفقه فيتقدم إليه فى ذلك

<sup>=</sup> أبو عبد الله: إمام دار الهجرة . وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة وإليه تنسب المالكية مولده ووفاته في المدينة ، كان صلباً في دينه ، بعيداً عن الأمراء والملوك ، وشي به إلى جعفر عم المنصور العباسي ، فضربه سياطاً انخلعت لها كتفه ، ووجه إليه الرشيد العباسي ليأتيه فيحدثه ، فقال : العلم يؤتى ؛ فقصد الرشيد منزله واستند إلى الجدار ، فقال مالك: يأمير المؤمنين من إجلال رسول الله إجلال العلم ، فجلس بين يديه ، فحدثه . وسأله المنصور أن يضع كتاباً للناس يحملهم على العمل به ، فصنف « الموطأ » ، الأعلام فحدثه . وسأله المنصور أن يضع كتاباً للناس يحملهم على العمل به ، فصنف « الموطأ » ، الأعلام )

<sup>(</sup>١) المقداد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن ربيعة البهراني ثم الكندى ، ثم الزهرى ، حالف أبو كنده وتبناه الأسود بن عبد يغوث الزهرى ، فنسب إليه ، صحابى مشهور ، من السابقين ، لم يثبت أنه كان ببدر فارساً غيره ، مات سنة ثلاث وثلاثين ، وهو ابن سبعين سنة ، تقريب التهذيب للعسقلاني ( ٢٧٢/٢ ) ، تهذيب التهذيب ( ٢٥٤/١٠) ، الإصابة ( ٤٥٤/٣)

المهديب (۲) ذكره المتقى الهندى في كنز العمال وغزاه لأحمد واللالكائي في السنة ولأبي القاسم بن بشران في أماليه ولابن عساكر ، حديث رقم ( ٣٦٠٠٩ ) ( ٣٦٠٠٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الشَّعْبَى ( ٠٠٠ - ٩٩٥ هـ = ٠٠٠ - ١١٠٦م ) عبد الرحمن بن قاسم الشعبى ، أبو المطرف : قاضي مالقة ( بالأندلس ) كانت تدور عليه الفتيا بقطره أيام حياته . وكان يذهب إلى الاجتهاد . له و مجموع » في الأحكام ، ( الأعلام ) للزركلي ( ٣٢٣/٣ )

ويُزْجر ، ولا تقبل فتواه ولا شهادته ، وهي جَرَحَة تامة فيه ، ويبغض في الله ، فإذا كان هذا في من لم يسب ولم يُعرِّض بل أقر على قول من عَرَّض فماظنك بمن عرض أو صرح بالسب ؟ والغرض بهذا كله ، تقرير أنه فاسق مرتكب لعظيم من الكبائر(۱) لا مخلص له إلى العدالة بسبيل ، ومن كان بهذه الصفة لاتقبل شهادته قطعاً .

ثم من تخيل أن لقبول ساب الصحابة وجهاً وتأويلاً فليعلم أن هذا وإن كان فاسدا فالشيخان وخارجان من ذلك إذ تأويلهم إنما هو من خامر الفتن ولا من قتل عثمان أو قتل علياً . والشيخان مبرآن من ذلك قطعاً ، ولهذا جرى الخلاف في تكفير سابهما ، وساب عثمان وعلى دون غيرهما من الصحابة .

وإن كان تأويلهم بذلك باطلاً مردوداً عليهم . ولسنا بصدد إقامة الحجة على ذلك بل القصد مابيناه وفيه كفاية لمن رزق بصيرة وأوتى دينا وتوفيقاً يحجزه عن الوقوع في المهاوى ، نسأل الله التوفيق .

ثم رأيت الشيخ تقى الدين السبكى (٢)، صنف كتاباً سماه ( غيرة الإيمان الجلى لأبي بكر وعمر وعثمان وعلى السبب رافضي وقف في

<sup>(</sup>١) وفى الكبائر ووى البخارى عن أبى بكرة عن أبيه رضى الله عنه عن الرسول عَلَيْكُ أنه قال: و ألا أنبؤكم بأكبر الكبائر الله أقال: وكان متكفاً فقال: بأكبر الكبائر اللهائر الله أقال: بلى يارسول الله وقال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وجلس، وكان متكفاً فقال: ألا وقول الزّور، قال: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت ، وذلك في كتاب الشهادات، باب ماقيل في شهادة الزور ( ١٠٢/٢)

پة يقصد أبا بكر وعمر .

<sup>&</sup>quot; يسب الكافى بن على بن تمام الأنصارى ، الخزرجى السبكى ، الشافعى ، ( تقى الدين ، أبو الحسن ) عالم يوسف بن موسى بن تمام الأنصارى ، الخزرجى السبكى ، الشافعى ، ( تقى الدين ، أبو الحسن ) عالم مشارك فى الفقه والتفسير والأصلين والمنطق والقراءات والحديث والخلاف والأدب والنحو واللغة والحكمة . ولد بسبك العبيد من أعمال المنوفية بمصر فى صفر ، وتفقه على والده ، ودخل القاهرة ، وولى قضاء الشام ، وتوفى بسبك العبيد من أعمال المنوفية بمصر فى صفر ، وتفقه على والده ، ودخل القاهرة ، وولى قضاء الشام ، وتوفى فى جمادى الآخرة بظاهر القاهرة ، من تصانيفه ( الابتهاج فى شرح المنهاج للنووى » ، ( الدر النظيم فى تفسير القرآن العظيم » ، معجم المؤلفين ( ١٢٧/٧ ) .

الملأ وسب الشيخين وعثمان وجماعة من الصحابة ، فاستتيب فلم يتب فحكم المالكي بقتله وقُتلَ .

وصوبه السبكى فيما فعل ، وألف فى تصويبه الكتاب المذكور وضمَّنه نفائس بديعات ومآخذ جليلة واستنباطات ، وذكر فيه أشياء تتعلق بمسألتنا هذه ، فقال ما ملخصه ذكر القاضى حسين من أصحابنا فيمن سب الشيخين أو الختنين(۱) .

أحدهما: يكفر لأن الأمة أجمعت على إمامتهم..

والثانى: يفسق ولا يكفر ، ثم نقل عن الحنفية نقولاً كثيرة بعضها بالتكفير ، وبعضها بالتضليل ، ثم مال السبكى إلى تصحيح التكفير لمآخذ ذكرها ؛ ثم نقل عن المالكية والحنابلة نقولاً كذلك ثم قال : وسئل محمد بن يوسف الفريابي (٢) عمن شتم أبا بكر فقال : كافر ، قيل : يُصلى عليه ؟ قال : لا ، قال : وممن كفر الرافضة أحمد بن يونس ، وأبو بكر بن هانى ، وقالا : لا تؤكل ذبائحهم لأنهم مرتدون ، وكذا قال عبدالله بن إدريس الكوف (٣) أحد أئمة الكوفة .

<sup>(</sup>١) الخَتَنُ : كل من كان من قِبَل المرأة كأبيها ، وأخيها ، وكذلك زوج البنت أو زوج الأخت وفي الحديث : « عليُّ خَتَنُ رسول الله عَلِيْظَةٍ » والمقصود بالحتنين عثمان وعلى

<sup>(</sup>٢٠) محمد الفريابي ( ١٢٠ - ٢١٢ هـ ) ( ٧٣٨ - ٧٢٨م ) محمد بن يوسف بن واقد المعروف بالفريابي الكبير ( نسبة إلى الفارياب مدينة من أعمال جوزجان ) ( أبو عبد الله ) ، مفسر ، محدث ، حافظ ، فقيه . أخذ بالكوفة عن سفيان ، وقرىء عليه بمكة ، ونزل قيساريه بفلسطين ، وتوفى بها . من آثاره : تفسير القرآن ، الزكاة ، الصلاة ، الصيام ، والطهارة ، معجم المؤلفين . ( ١٢ / ١٤٠ ، ١٤١ ) ، الأعلام ( ١٤٧/٧ )

<sup>(</sup>٣) عبد الله بن إدريس الأودى الكوفى: (١٢٠ – ١٩٢ هـ = ٧٣٨ – ٨٠٨ م): من أعلام حفاظ الحديث ، كان فاضلاً عابداً ، حجة فى ما يرويه ، أراد الرشيد توليته القضاء ، فامتنع تورعاً ؛ ووصله ، فرد عليه صلته ؛ وسأله أن يحدث ابنه ، فقال : إذا جاءنا مع الجماعة حدثناه ! فقال : وددت أنى لم أكن رأيتك ! وكان مذهبه فى الفتيا مذهب أهل المدينة ، الأعلام (٧١/٤) ، تهذيب التهذيب ، (١٢٦/٥) .

وليس للرافضي شفعة ؛ فلا شفعة إلا لمسلم .

وقال أحمد: شتم عثان زندقة ثم قال: وأجمع القائلون بعدم تكفير من سب الصحابة أنهم فساق ، وعمن قال بوجوب القتل على من سبّ أبا بكر وعمر: عبد الرحمن بن أبزى (۱) الصحابي ، ثم نقل الاتفاق على أن من استحل سب الصحابة فهو كافر لأن أدني مراتبه أنه مُحَرَّم وفسق ، واستحلال الحرام كفر إذا كان تحريمه معلوماً من الدين بالضرورة ، ثم أطال في تقريره ثم أورد على نفسه حيث اختار (التكفير) لمن سب الشيخين والختنين وإن لم يستحل فقال: فإن قلت فقد جزم القاضى حسين في كتاب الشهادات بفسق ساب الصحابة ولم يحك فيه خلافاً وكذلك ابن الصباغ (۱) في الشامل وغيره وحكوه عن الشافعي (۱) فيكون ذلك ترجيحاً لعدم الكفر قلت: لا وهما مسألتان:

الأولى: المذكورة فى الشهادات فى السب لمطلق الصحابة. الثانية: المذكورة فى باب الإمامة فى سب الشيخين والحتنين وهى محل الوجهين فى الكفر والفسق.

<sup>(</sup>۱) عبد الرحمن بن أبزى الخزاعى قال خليفة ويعقوب بن سفيان والبخارى والترمذى وآخرون: له صحبة وقال أبو حاتم: أدرك النبى عليه وصلى خلفه ،وقال البخارى: هوكوفى ،وأخرج ابن سعد وأبو داود بسند حسن إلى عبد الرحمن بن أبزى أنه صلى مع النبى عليه الحديث. وقال ابن السكن: استعمله النبى عليه على خراسان ، الإصابة ( ٣٨٨/٢ ، ٣٨٩ ) ( ٥٠٧٥ ) ، وسير أعلام النبلاء ( ٣٧٥/٣ ) على خراسان ، الإصابة ( ٣٨٥/٢ ) هـ = ١٠١٠ - ١٠٨٤ م ) عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد ،

<sup>(</sup>٣) ابن الصباع ( ٥٠٠ - ٤٧٧ هـ = ١٠١٠ - ١٠٨٥ م) عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد ، أبو نصر ، ابن الصباغ : فقيه شافعى . من أهل بغداد ، ولادة ووفاة . كانت الرحلة إليه فى عصره ، وتولى التدريس بالمدرسة النظامية أول مافتحت . وعمي فى آخر عمره . له « الشامل » فى الفقه و « تذكرة العالم » و « العدة » فى أصول الفقه ، الأعلام ( ١٠/٤) .

<sup>(</sup>٣) الإمام الشافعى ( ١٥٠ – ٢٠٤ هـ = ٧٦٧ – ٨٢٠ ) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمى القرشى المطلبى ، أبو عبدالله : أحد أثمة الأربعة عند أهل السنة ، ولد فى غزة ( بفلسطين ) وحمل منها إلى مكة وهو ابن سنتين وزار بغداد مرتين وقصد مصر سنة ١٩٩ فتوفى بها . الأعلام (٢٦/٦)

قال: ولا مانع من أن سب مطلق الصحابة موجب الفسق، وسب هؤلاء الأربعة المخصوصين مختلف في كونه موجباً للكفر أو الفسق.

ثم قال في آخر كلامه: فتلخص أن ساب أبي بكر على مذهب أبي حنيفة(١) وأحد الوجهين عند الشافعية: كُفْر .

وفي تخريج عن مالك() وعند أحمد(): زندقة .

(فرع) قال فى الروضة(٤) فى الوصية : لو أوصى لأجهل الناس حكى الروياني(٩) أنه يصرف إلى عبدة الأوثان فإن قال : من المسلمين فإلى من يسب الصحابة رضى الله عنهم !!

<sup>(</sup>١) أبو حنيفة ( ٨٠ – ١٥٠ هـ = ٢٩٩ – ٢٦٧م) النعمان بن ثابت ، التيمى بالولاء ، الكوفى ، أبو حنيفة : إمام الحنفية ، الفقيه المجتهد المحقق ، أحد الأثمة الأربعة عند أهل السنة ، قيل : أصله من أبناء فارس . ولد ونشأ بالكوفة ، وكان يبيع الخز ويطلب العلم في صباه ، ثم انقطع للتدريس والإفتاء ، وأراده عمر ابن هبيرة ( أمير العراقين ) على القضاء ، فامتنع ورعاً . وعن الإمام الشافعي : الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة ، له و مسند » في الحديث ، و « المخارج » في الفقه ، صغير ، رواه عنه تلميذه أبو يوسف ، وتنسب إليه رسالة « الفقه الأكبر » ولم تصع النسبة ، توفي ببغداد وأخباره كثيرة الأعلام ( ٣٦/٨ ) .

<sup>(</sup>٢) سبق الترجمة له

<sup>(</sup>٣) أحمد بن حنبل ( ١٦٤ – ٢٤١ هـ ) ( ٧٨٠ – ١٨٥٥م ) أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبدالله حيان بن عبدالله بن أنس بن عوف بن قاسط بن مازن بن شيبان الشيبانى ، المروزى ، البغدادى ( أبو عبدالله ) إمام فى الحديث والفقه ، صاحب المذهب الحنيلى ، قدمت أمه بغداد وهى حامل فولدته ( وقيل بمرو ) فى ربيع الأول ، ونشأ بها وطلب العلم وسمع الحديث من شيوخها ، ثم رحل إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والجزيرة ، وتوفى ببغداد لثلاث عشرة ليلة بقيت من ربيع الأول وقيل : من ربيع الآخر . له من الكتب : الزهد ، المعرفة والتعليل ، والجرح والتعليل .

<sup>(</sup>٤) يقصد الروضة في الفروع للنووي المتوفي سنة ٦٧٦

تم الكتاب والله أعلم بالصواب تأليفاً في ثامن عشر من شهر شعبان سنة اثنين وثمانين وتسعمائة(١)

<sup>(</sup>١) كذا بالأصل والصواب ثمانمائة وذلك لأن السيوطي توفي عام ٩١١ هـ.

# [ خاتمة التحقيق]

جاء في التفسير الوسيط الصادر عن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر في تفسير هذه الآية :

﴿ إِلاَ تُنصَرُوهُ فَقَدُ نَصَرُهُ اللهِ إِذْ أَخْرَجُهُ الذِينَ كَفُرُوا ثَانَى اثْنَينَ اللهِ مَعْنَا ﴾(١) أي إلا

تنصروا الرسول على حين يطلب منكم الجهاد معه فسينصره الله بغيركم ، فقد نصره في وقت أشد وأقسى مما هو فيه ، وذلك حين أخرجه الذين كفروا من مشركي مكة ، حيث حملوه بمؤامرتهم وتوالي إيذائهم له على الهجرة ، وهو واحد من اثنين فحسب ! ، إذ كان معه أبو بكر – رضى الله عنه – فقد حماهما الله تعالى وهما يسيران وحدهما نحو الغار للاختفاء فيه حتى ينقطع الطلب عنهما ، ثم حماهما وحرسهما بينها كانا في الغار ثلاث ليال حين كان يقول الرسول وحرسهما بينها كانا في الغار ثلاث ليال حين كان يقول الرسول لصاحبه أبي بكر الصديق وهو مشفق عليه من أن يصل إليه المشركون : ﴿ لاتحزن إن الله معنا الله العون والحماية من الكاره ، فلن تصل إلينا أيديهم بسوء!

وروى أن المشركين طلعوا فوق الغار ، فأشفق أبو بكر – رضى الله عنه – على رسول الله عليه ، فقال رسول الله : «ماظنك باثنين الله ثالثهما » .!

فأعماهم الله عن الغار ، فجعلوا يترددون حوله فلم يروه وفي ذلك أخرج البخاري ومسلم عن أنس ، أن أبا بكر حدثه قال :

<sup>(</sup>١) التوبة : ٤٠ .

قلت للنبى - عَلَيْكُم - ونحن فى الغار - لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا تحت قدميه: قال: فقال: «يا أبا بكر ماظنك باثنين الله ثالثهما».

# ﴿ فَأَنْزِلَ الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها ﴾

فأنزل الله سكينته على رسوله على أليل فقال لصاحبه ماقال ، وأيده بجنود خفية لم تقع عليها أبصاركم ، فلم يستطع أعداؤه بسبب هذه الحراسة الربانية أن يصلوا إلى مأربهم فيه ، وإن وصلوا إلى الغار الذي يؤويه ، وعادوا خائبين!

ويقول الشيخ مخلوف في تفسيره:

﴿ ثَانَى اثنين ﴾ أحد اثنين . والثانى هو الصديق – رضى الله عنه – ﴿ إِذْ هُمَا فَى الْغَارِ ﴾ بأعلى جبل ثور بمكة ﴿ فَأَنْزِلَ الله سكينته ﴾ طمأنينته على النبى عَيْنِيَةٍ ﴿ وأيده بجنود لم تروها ﴾ وهم الملائكة يحرسونه ، ويسكنون روعه ، ويصرفون أبصار الكفار عنه .

وجاء فى المنتخب فى تفسير القرآن – لجنة القرآن والسنة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية: يأيها المؤمنون ، إن لم تنصروا رسول الله فإن الله كفيل بنصره ، كما أيده ونصره حينما اضطره الذين كفروا إلى الخروج من مكة ، وليس معه إلا رفيقه أبو بكر ، وكان ثانى اثنين ، وبينما هما فى الغار مختفيين من المشركين الذين يتعقبونهما ، اثنين ، وبينما هما فى الغار مختفيين من المشركين الذين يتعقبونهما ، خشى أبو بكر على حياة الرسول ، فقال له الرسول مُطَمّئناً : لاتحزن إن الله معنا بالنصر والمعونة .

عند ذلك أنزل الله الطمأنينة في قلب صاحبه ، وأيد الرسول بجنود

من عنده لايعلمها إلا هو سبحانه! ويقول الفخر الرازى:

قيل: طلع المشركون فوق الغار فأشفق أبو بكر – رضى الله عنه على رسول الله عليه فقال:

« إن تصب اليوم ذهب دين الله !»

فقال عليه الصلاة والسلام: « ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ » وقيل: لما دخلا الغار بعث الله تعالى حمامتين فباضتا في أسفله ، والعنكبوت فنسجت عليه ، وقال رسول الله عليه : « اللهم أعم أبصارهم » فجعلوا يترددون حول الغار ولا يفطنون ، قد أخذ الله بأبصارهم عنه .

وقالوا: من أنكر صحبة أبى بكر - رضى الله عنه - فقد كفر ؟ لإنكاره كلام الله ، وليس ذلك لإنكاره كلام الصحابة .

(سكينته) ماألقى فى قلبه من الأمنة التى سكن عندها ، وعلم أنهم لايصلون إليه . ا هـ جار الله الزمخشرى .



. . •

# فرس (لكن) ب

| ئــة | الموضوع الصفح                            |
|------|------------------------------------------|
| ٦    | إهـداء                                   |
| ٧    | ما أشبه الليلة بالبارحة                  |
| 9    | دراسة التحقيق                            |
|      | أولاً: المؤلف ورحلة حياته                |
| 11   | العالم الموسوعة                          |
| 11   | مولده ونشأته ووفاته                      |
| 11   | حياته العلمية                            |
| ١٢   | شـيوخه                                   |
| ۱۳   | تلاميذه                                  |
| ۱۳   | مؤلفاته                                  |
| 10   | السيوطي وعصره                            |
|      | ثانياً : الكتاب                          |
| ١٦   | نسبة الكتاب إلى الإمام السيوطي           |
| 17   | سبب تأليف                                |
| 17   | وصف المخطوطة ومضمونها                    |
| 19   | منهج التحقيق                             |
| ۲.   | الحملات الدعائية الشرسة والرد عليها !!   |
| 77   | الأسئلة العشرة ووقفة مع العقيدة الواسطية |
|      | الواجب نحو أصحاب الرسول عليلية           |

| 24  | طريقة أهل السنة في فضائل الصحابة          |
|-----|-------------------------------------------|
| ۲ ٤ | لم كان المهاجرون أفضل من الأنصار ؟        |
| 7 2 | لم نهى النبي علي خالداً عن سب أصحابه ؟    |
| 70  | من أحق الصحابة بالخلافة ؟                 |
| 40  | موقف أهل السنة من الروافض والنواصب        |
| 77  | من هو العاضى ؟ !                          |
| ۲٦  | تعريف الكبيرة                             |
| ۲٧  | وسطية أهل السنة                           |
| ٣١  | مقدمة الرسالة                             |
|     | الفصل الأول: فيما ورد في فضل أبي بكر وعمر |
| ٣٣  | الأدلة من القرآن الكريم                   |
| 4 8 | الأدلة من السنة النبوية المشرفة           |
|     | الفصل الثاني: في بيان أن سبهما كبيرة      |
| ٥٧  | انطباق حد الكبيرة على من سبهما            |
| ٥٨  | النتيجة!!                                 |
|     | الفصل الثالث: في حكم سابّ الشيخين         |
| 09  | رأيان فيمن سب الشيخين                     |
| ٦٠. | إشكال والرد عليه مع بيان وجه الصواب       |
| 74  | رأى أئمة الحديث                           |
|     | رأى القاضي عياض                           |
| ٦٤. | رأى عمر رضى الله عنه                      |
| ٦٤. | فتوى أبي المطرف الشعبي                    |
| /٣. | خاتمة التحقيق                             |

مكنية الساعي السرياض بنينون ٢٣٦ ٥١٦٥ - ٢١١٤٢٤ ص.ب: برياض - السرياض : ١١٥٣٣